برازالخم الرحم بسيم مولزم الرحم

> وزارة التعليم العالي . جامعة أم القـــرى كلية الدعوة وأصول الدين

#### نموذج رقم ( ٨ ) إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

| نسم: التقيدة                                        | الدعوة وأصول الدين      | كلية:         | جهدهد ولا         | د العربي     | المالية ( ي    | الاسم ( رباء |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                     | :الحصيرة.               | ف تخصص        |                   | :الساجيه     | ندمة لنيل درجة | الأطروحة مف  |
| الح الفاوي فَقيق رد راسة من بداية المفطول الوكزيدي) | ر النائد بمسدين نبد لرم | يحربسي للصافط | . عند ترجعه ابهال | القول العنبي | وحة: ((كتاب    | عنوان الأطر  |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه \_ والتي تحت مناقشتها بتاريخ ٢٥ | ٢٠ | ٢٢ هـ \_ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة ،وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ...

والله الموفق ...

أعضاء اللجنة

المشوف المناقش الداخلي المناقش الداخلي المناقش الخارجي الاسم: ٩. د/ فمد جميلة كسب الاسم: ٩. د/ فمد جميلة كسب الاسم: ٩. د/ فمد جميلة كسب التوقيع: محمد من التوقيع: من

رئيس فسم التعقيدة الاسم: د/ مبدالله القرنى التوقيع:

يعتمد

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العاليي

جامعة أم القرى حمر كالية الدعمة وأحول الدين فرع العقيدة



القول المُنْدِي عَن ترجمة ابن العربي المُنْدِي ترجمة ابن العربي ترجمة ابن العربي ترجمة ابن العربي تأليفه:

الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاويي (۱۳۸هـ - ۹۰۲ مـ)

تحقيق وحراسة: القسم الأول من بحاية المخطوط إلى اللوحة ١٣٠ب

رسالة مقحمة لنيل حرجة الماجستير

إنمداد الطالبه: من العربي مُدرِك

إشرافه: فضيلة الأستاذ الدكتور/محمود محمد مزروعة

> المجزء الأول ١٦٤١هـ - ١٤٢٢هـ



#### ملخص الرسالة

عالجت الرسالة مذهب ابن العربي الصوفي، وموقف العلماء منه، من خلال كتاب الحافظ السحاوي القول المنبعي عن ترجمة ابن العربي دراسة وتحقيقا. تكفل القسم الدراسي منها بدرس شخصية المؤلف، فشمل عصر الحافظ السخاوي، وترجمته وحياته العلمية الحافلة، وقد ظهر فيها تمكنه من العلم والتحصيل، وقدمه الراسخ في عدة فنون بَرَّ بما أقرانـــه في عصره، وشهد له بذلك علماء زمانه. وفي الباب الثاني جاءت دراسة موضوع الكتاب المحقق ابن العربي الحاتمي، لتكشف عن طبيعة مذهب هذه الشخصية الفلسفية الصوفية، وتحدثت عن ترجمته وحياته العلمية، ثم انتقلت إلى درس اعتقاد ابن العربي؛ بالكشف عنن تكونت من الفكر الصوفي الأندلسي والمشرقي، ومن الفلسفات القديمة، ومن الاتجاه الباطني الرمزي في تفسير النصوص، وتطرقت الدراسة إلى أهم أصول مذهبه من قضايا الت\_أويل، والرمز، وتفسيره لنصوص الوحى، وتنظيره لقضية الوحدة والكـــثرة في الخلــق، وربطــها بالنسب والاعتبارت، وهي خلاصة مذهبه في وحدة الوجود. وخُصِّص الباب الثالث لدراسة الكتاب ومناقشة مسائله، وبيان منهج المؤلف فيه. أما قسم التحقيق والذي اضطلع بتحقيق الكتاب، فقد قام على ركيزتين أساسيتين؛ ضبطِ نص الكتاب وتقويمه من جهـة، وخِدمةِ مادته ونصوصه من جهة أخرى. كما عالج كتاب القول المنسى عدة قضايا في مذهب ابن العربي، واجتهد في حسم موقف العلماء منه، وبيان اجتماع فتاواهم وأحكامهم على رد اعتقاده وفلسفته، واعتبارها مخالفة للإسلام، و قد عني السخاوي رحمه الله بجمـــع هذه الفتاوي والأحكام المفقودة في مصنفه النفيس. وتوصلت إلى نتائج مهمة؛ من أبرزها أن خدمة تراث الأمة واجب حضاري وعلمي، وأن السخاوي مثال للعالم الذي يغار على اعتقاد أمته، وأن إنكار مذهب ابن العربي في التصوف موقف احتمعت عليه كلمة علماء المسلمين منذ القديم مغربا ومشرقا، شاما ويمنا، فقهاء ومحدثين، لغويين ومفسرين، ولم ينفرد به علماء الاعتقاد دون غيرهم.

عميد الكلية المرابع أ.د/ عبد الله الدميجي المشرف محصفیه أ.د/ محمود محمد مزروعة

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي عَظُمت آلاؤه، وتَقدّست أسماؤه، وحَسنت أوصافه، وجَملت ألطافه، تَفضل عباده فَأَنزَلَ خَاتِمة كُتُبه، واصطفى خير خلقه، وبَعَث أفضل رُسله، وأكمل لنا أسمى شرَائِعه، فَعَرَفه بذلك أولياؤه، وجَهلها بالإعراض عنها أعداؤه، سبحانه أحدٌ مُتَّصف بتَمام الجلال والكمال، متره عن الشبيه والمثال بكل حال، وعن دعوى الحلول والاتحاد والاتصال، منشئ الخلق وخالق الأعمال، ومقدر الفلاح والشقاء على من شاء في الآزال، مدبر الكون حكمة منه بالزوال والاعتدال، غني عن الخلائق كلها وهي مفتقرة إليه أجمعها في البداية والمآل. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، محمد بن عبد الله من سعد ببعثته الثقلان، وعلى أزواجه وذريته السادة الأشراف، والصحب والتابعين لهم باقتداء واعتدال وإنصاف.

فقد عاش الرعيل الأول من الصحابة والتابعين حياة عامرة بالورع والخشية من الله تعسالى، والاشتغال بطلب العمل الصالح الذي يقرب العبد من ربه، ويرفعه حالصا إلى حالقه، ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ [فاطر/ ۱۰]، فشهد الزهد بينهم أرفع صوره، وبلغ معهم منتهى أمده، فأثمر العلم والعمل، والصدق والجهاد، ولم يكن زهد هذا الجيل العظيم اتكالا ولا انزواء، ولا كان علمهم بطرا ورياء؛ بل هو اشتغال بعلم السنة والكتاب، وتركا لما قد يورث عند العبد أي شك أو ارتياب، وحصل لهم بالوحي الإلهي الغنية والاكتفاء، وارتووا من معينه الصافي كل ارتواء.

ومع نماية القرن الثاني وبداية الثالث الهجريين فتح على اعتقاد الأمة الإسلامية باب الثقافات الدخيلة بترجمة كتب اليونان والفلسفة القديمة، فبرزت أفكار وافدة على المحيط العلمي بقرة، وأدلى كُلُّ بدلوه في التعامل معها، واختلفت المناهج في ذلك، وكان من شأن هذا الباب أن أطل على نوافذ خطيرة لم تَنسَدَّ إلى يومنا هذا؛ وهي الفلسفة والأصول الكلامية والتصوف.

وبدأت تنشأ مصطلحات التصوف كعلم مستقل، ومنحى جديد في فهم نصوص الوحي مع الحارث المحاسبي (٢١٥هـ)، والجنيد (٢٩٧هـ)، وأبي سليمان الداراني (٢١٥هـ)، وظهرت

تلك الاصطلاحات في بعض مصنفاهم كرسالة المسترشدين للمحاسبي. والحق أن تصوف هذه الطبقة وإن كان قد أحدث في فهم الأمة مصطلحا لم يكن معهودا عند الصحابة والتابعين، أنكرها عليهم بعض الأثمة كالإمام أحمد، إلا أن أصحابه تقيدوا فيه بحدود الوحي، ولم يبتعدوا عن مسلك الأثر قدرا كبيرا، كما تصوره لنا مقولة الجنيد: "الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته، ولزم طريقته"(۱)، وقولة أبي سليمان الداراني: "ربحا يقع في قلبي النُّكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة". (۱) واستبدل منذ هذا الوقت اسم النُساك عند السلف، بالتصوف والفقراء، (۱) وبقي تصوف مشايخ هذه الطبقة دائرا حول نصوص الوحي إجمالا، كما يقرر ذلك الإمام ابن تيمية بقوله: "والثنابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن

إلا أن التصوف سيعرف منعرجا خطيرا بعد هذه الطبقة، بمولد تصوف من نوع آخر يحمل بين طياته مزيجا من الأفكار الباطنية، والثقافة الهندية القديمة، ومذاهب الفلسفة الإشراقية، إنه التصوف الفلسفي الذي رَفَع به عقيرته الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة (٩٠ هم) ببلاد المشرق، وجهر فيه بمحالات العقول، وخالف فيه أصول الإسلام التي أفنى الأعمار في شرحها الأئمة الفحول، فانتهى أمره بالقتل حكما بردته من قضاة الإسلام العدول.

ومن أُسَفٍ أن قضية التصوف الفلسفي لم يقضى عليها بقتل الحلاج، بل وحدت من يحمـــل لواءها في الغرب الإسلامي بقوة في القرنين السادس والسابع الهجريين.

فالتصوف الفلسفي بلغته الغامضة المعقدة، التي تجمع بين نوعين من المعرفة؛ بين اللهوق والوجد الصوفي، وبين الفكر الفلسفي العقلي المجرد، يختلف تمام الاختلاف عن تصوف المسليخ المتقدمين الذي عرفته الأمة؛ لامتزاج الأذواق الصوفية فيه بالنظر العقلي الفلسفي.

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية للسلمي ص: (١٥٩).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٧٨).

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص: (١٢٩).

<sup>(1)</sup> الاستقامة لابن تيمية ١/٢٨.

وكان ممن حمل لواء هذا اللون مِن الفلسفة الصوفية رَجُلٌ عاش في بيئة شهدت تحولا كبيرا بدخول كتب الفلسفة الشرقية إلى الأندلس مع ابن رشد الفيلسوف، وترجمته لكتب أرسطو بعد أن كانت محذورة بالغرب الإسلامي، كما وجد رصيدا قويا من تراث فلسفي صوفي متقدم مع ابن دَهَاق، وابنِ أَحْلَى، وأبي عبد الله الشوذي، (٥) فعمل جاهدا على الإفادة منه، وتوظيف مع ابن دَهَاق، وابنِ أحلَى، وأبي عبد الله الشوذي، (٥) فعمل جاهدا على الإفادة منه، وتوظيف عبرج هذه الثقافات الدخيلة المختلفة والمعقدة في وقت واحد، لصياغة مذهب فلسفي صوفي غريب؛ إنه محيي الدين محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي المولود عام ٢٠٥ه والمتوفى سنة ٢٣٨ه علينة مُرْسِية الأندلسية، والذي أنشاً في فكر الأمة الإسلامية تصوف فلسفيا خطيرا عانت من تبعاته ولا تزال تعاني إلى اليوم.

وقد جعله الصوفية في وقته وبعد موته قبلتهم في الفهم والتفكير، والاستدلال والتنظير، والاستدلال والتنظير، واحتل كتابه الفتوحات المكية في علم التصوف مكانة ركيزة، لم يكن الصوفية والفلاسفة يستغنون عنه بحال، فهو عند القوم بمثابة كتاب الموافقات للشاطبي في الأصول، وأسرار البلاغة للجرحاني في البلاغة، وكتاب سيبويه في النحو، ومقدمة ابن خلدون في علم الاحتماع والتأريخ للأمم، حتى عَدَّه بعض الصوفية دائرة معارف صوفية.

وبلغ من شهرة ابن العربي الحاتمي عند الصوفية أن كل كتاب لا يعرف له مؤلف، ينسب إليه على أنه هو مؤلف، وحظي مذهبه باهتمام كبير لدى سلاطين العثمانيين، فشيدوا قبره بدمشق، وبنوا بجواره مدرسة باسمه، وأوقفوا عليه أوقافا تُصرف عليه صيانةً وحفظاً.

هذا وقد ظن بعض بسطاء الناس اليوم أن مذهب ابن العربي الحاتمي في وحدة الوجود قلم انتهى أمره، ولم يعد له في الأمة ذكر، وأنه لا حاجة بنا إلى إعادة دراسة مذهبه لكونه ملاتهى ودُفِن؛ وما ذلك إلا لقلة معرفتهم بأحوال الأمور، وما يجري في سلحات العلم والفكر بالجامعات الأوربية، ومراكز الدراسات والبحوث من اهتمام وإشادة بفكر ابن العربي وفلسفته، وسعيهم في تقديمه للأمة والناشئة على أنه تراث صوفي مهم ينبغي إحياؤه من جديد، والاعتملد عليه في الفهم، فحصصوا مؤسسات علمية مختصة لدرس تراث ابن العربي الحاتمي تحقيقاً، وبحثا في قضاياه، فكان من ذلك أن أنشئ مركز خاص لدراسة تراث محيى الدين ابن العربي الفكري

<sup>. (°)</sup> راجع تراجم جميع هؤلاء عند موضعها من النص المحقق.

والعقدي والفلسفي بمدينة مُرْسِية Murcia بإسبانيا، تابعا لجامعة مرسية بما، وأقيم معهد للبحوث والدراسات الحاتمية مثيل له في بريطانيا، وعُقِد أول مؤتمر حول ابن العربي الحاتمي في إسبانيا قبل عدة سنوات دُعي له عدد من كبار الشخصيات العلمية العربية، والمستعربين الأوربيبين، من المشتغلين بدراسة مذهبه، وقبل هذا كان الاحتفال بالذكرى المئوية الثامنة لميلاده سنة المشتغلين بدراسة مذهبه، وقبل هذا كان الاحتفال بالذكرى المئوية الثامنة لميلاده سنة بلا عربي قررت ندوة عن ابن العربي تحت عنوان "الندوة الحاتمية علوم ومعارف الشيخ الأكبر عيى الدين ابن عربي" وكان ذلك في عام ١٤١٧هـ/١٩٩٩م، قدمت فيها عروض وأوراق عمل وبحوث عن مذهب ابن العربي، ناهيك عن حضور المستعربين الذين بلغ اهتمامهم بحسلنا الفيلسوف الصوفي، قدرا جعلهم يخصصون له حيزا من بحوثهم في مؤتمراتهم الإستشراقية، كما حصل في المؤتمر الرابع عشر على سبيل المثال. وقبل شهر واحد من هذا التاريخ، أعيني محرم المن والتصوف بعنوان "الندوة الثامنة حول الناضي من هذا العام أسدل الستار عن ندوة كبيرة حول التصوف بعنوان "الندوة الثامنة حول الفن والتصوف" ببلاد الشام، نظمها الملحق الثقافي الإسباني بما، استمرت فعالياتما زهاء تسلات أيام، وكان لابن العربي منها نصيب الأسد، بحضور عدد من المهتمين بفكر البن العربي منها نصيب الأسد، بحضور عدد من المهتمين بفكر البن العربي منها نصيب الأسد، بحضور عدد من المهتمين بفكر البن العربي منها نصيب الأسد، بحضور عدد من المهتمين بفكر المن العالم.

كل هذا وذاك لتأكيد مدى الاهتمام البالغ بمذهب ابن العربي، والسعي الحثيث لإحياء فكرره وتراثه، ولا تزال دراساتهم حارية حول ابن العربي الحاتمي بقوة، يرثون هذا الاهتمام به حيرا بعد حيل، فبعد طبقة المستعرب الإسباني أسين بلاثيوس، والمستعرب الإنكليزي نيكلسون، والمستعرب الفرنسي عاشق الحلاج ماسنيون، تأتي طبقة الفرنسي علي شود كيفيتش، وكلولوس فارونة، وغيرهم من أضراب المستعربين في كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، والذين لا تزال تصدر عنهم دراسات وبحوث بعدة لغات حول مذهب محيي الدين ابن العربي، تنشر بين جميع الشرائح الفكرية للاطلاع عليها، وهم بذلك يهدفون إلى تلميع هذا الفيلسوف الصوفي، وتصوير مذهبه للناس على أنه حهد معرفي بشري يستحق المطالعة والدرس.

وقد ساهم في هذه الغاية بعض أبناء جلدتنا من الباحثين المسلمين فتخصصوا في درس فكر ومذهب ابن العربي، وتحقيق ونشر كتبه وتراثه من أمثال د. أبو العلا عفيفي، ود. عثمان يحيى

عاشق ابن العربي، ود. سعاد حكيم، ومحمود الغراب، وغيرهم كثير وأصدروا لأجل هذه الغايـ قدراسات وبحوثا لها قيمتها عند الدارسين لهذا المذهب.

ومن الغرابة في الغرابة أن بعض من يحسبون على العلم والفكر والثقافة ممن هداهم الله تعال للإسلام، وتوسّم الناس فيهم خيرا بالدفاع عن قضايا الإسلام بلسان قومهم، يرفعون شعار الدعوة إلى مذهب ابن العربي، والاعتزاز بفكره وتصوفه الفلسفي، أعني بهذا المفكر روحيه حارودي، الذي فاجأ الساحة العلمية قبل سنوات بكتابه "ما يَعِدُ به الإسلام" يقرر فيه تمجيد فكر رموز التصوف الغالي كالحلاج والجلال الرومي ومن على شاكلته، ويدعو فيه الفكر الأوربي إلى العودة لفلسفة ابن العربي، والانطلاق منها لأنها \_ حسب قوله \_ تعبر عن حوهر الإسلام.

أقول هكذا يقدم جارودي الإسلام إلى الإنسان الأوربي بثوب مُشَوه، يمزج فيه جميع الأديلا والمذاهب والعقائد في إطار وحدة مشؤومة، ويجعل قضايا ابن العربي الوجودية التي أزعجست المسلمين ردحا من الزمن هي سبيل النهوض الحضاري، ومواجهة المادية الفكرية، وكان الأجدر به وهو ذو وزن ثقافي بين الأوربيين أن يصور الإسلام لبني جلدته انطلاقا من صور الصحابة والتابعين المشرقة، والتي انطلقت من الكتاب والسنة، بعيدة عن مذهب وحدة الوجود المظلم.

كل هذه الأرقام والمعلومات تُنبيك عن أهمية قضايا ابن العربي الحاتمي في نظر كثير من الأوساط العلمية في عصرنا، مما يجعل واجب صدور بحوث علمية أكاديمية تدرس مذهبه، وتكشف عن مخالفته لأصول الإسلام واجبا محتما، وبخاصة إذا كانت نابعة من مؤسسات علمية رشيدة مبنية على أصول أهل السنة والجماعة.

وقد كنت أتشوف منذ دراستي الجامعية إلى الكتابة في موضوع التصوف، لما وحدت مسن اهتمام من حاملي فكره من العمل على إحيائه وإعادة بعثه، ولم أكن أعلم أن الأقدار ستدفعني إلى كبير القوم، ومقدم الطائفة \_ أعني ابن العربي \_، حتى أفاء الله تعالى علي بالاطلاع على على على نفيس من أعلاق تراثنا المجيد، وسفر عظيم يغني الدارس لموضوعه عن حمل الأسفار في الأسفار، إنه كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي، لعالم محدث كبير، ومجتهد ناقد بصير،

وضابط متقن طُلَعة نحرير، للحافظ أبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحم السحاوي القاهري نزيل الحرمين الشريفين، المولود سنة ٨٣٢ه والمتوفى عام ٩٠٢ه، والذي أثلني عليه جمع من الحفاظ والعلماء، فقال فيه شيخ المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني: "الشيخ الفاضل المبارك، الفاضل المحدث، البارع النبيه المفنن، الأوحد المكثر المفيد، المحصل الجيد في الطلب الطلب الجميل"، وأثنى عليه صاحبه الحافظ النجم عمر بن فهد الهاشمي بقوله: "وهو والله بقية من رأيت من المشايخ، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية، وسائر بلاد الإسلام عيال عليه، والله ما له في الوجود نظير"، واعترف له بالتمكن عصريً الحافظ البقاعي ووصفه بالمحدث البارع الأوحد، والمفيد الحافظ الأبحد، وأقر له بمثل ذلك التمكن في علم الحديث، والضبط في سماعه الحافظ السيوطي رغم ما كان بينهم من المشاحنة والمنازعة وأطراه العلامة الشوكاني بوصفه قائلا: "ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء وأطراه العلامة الشوكاني بوصفه قائلا: "ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء اللامع لكان أعظم دليل على إمامته".

ومختصر القول أن الحافظ السخاوي رحمه الله صفحة مشرقة من صفحات العلماء في العلمم والتحصيل، لما رُزق من التمكن والضبط والتفنن.

ولم يكن يجول بخاطري البتة أن الحافظ السخاوي الذي أفسين عمره في درس الحديث والتاريخ، أن يهتم بقضية على درجة من الأهمية عند المشتغلين بمسائل الاعتقاد، وهي مذهب وفكر ابن العربي الحاتمي؛ إذ لم يعرف عنه هذا المَنْزَع والاهتمام، وزورت في نفسي: ما عسل الحافظ السخاوي أن يأتي به من جديد في هذا الباب؟ ألا يكون مرددا لما كتب قبله في نقد ابن العربي؟

فاستجلبت نسخة خطية من الكتاب، وهي النسخة الآصفية الهندية، وبدأت في حردها قراءة وتأملا، فما كدت أنتهي من قراءة الكتاب حتى أدركت أنه سفر نفيس من تراث أمتنا اليتيسم الذي اكتنفه الضياع والإفساد، وعلمت بحق أن كتاب الحافظ السخاوي القول المنسبي وتيقة تاريخية بالغة الأهمية في درس ابن العربي الحاتمي، والفصل في موضوع موقف العلماء منه قديما بلا رَجْعة، وأنه لا ينبغي التفريط في تحقيقها وخدمتها، لتقدم إلى الباحثين والقراء من المسهتمين بتراث هذه الأمة المجيدة، أكلا شهيا صحاً غَدَقاً، وسرعان ما أدركت أن أمر الكتاب بين جميع

ما أُلَّف في هذا الباب كما قال حافظ بلاد المغرب ابن رُشَيد السبتي في وصف كتاب مقدمـــة ابن الصلاح في الحديث:

لِكُلُ أُنسَسِ جَوهَ ــرُ مُتَنَسَانِ مِشَايَخِي وأساتذي الحُذَّاق من نُجُب الرجال، وإخواني الباحثين من ذوي وبدأت في استشارة مشايخي وأساتذي الحُذَّاق من نُجُب الرجال، وإخواني الباحثين من ذوي البصيرة والقريعة، فأشاروا عليَّ بعدم التردد لحظة في التقدم به موضوعا لرسالة الماجستير بفرع العقيدة، وتمت بالفعل موافقة مجلس القسم الموقر عليه، ثم مجلس الكلية المحترم في حلسته الحادية عشر بتاريخ ١٤١٨/١/٢٨ هـ، فسررت غَايَةً، وحمدت الله غايةً.

#### أهمية الموضوع والباعث على احتياره:

أهمية دراسة مذهب ابن العربي الحاتمي لا تحتاج إلى بيان أو توضيح، وبخاصة عندما نعلم عطر انتشار هذا المذهب بين المسلمين، وتأثر عدد من أصحاب الأقلام والتوجيه في الأمة بحدة المذهب، وأثر ذلك السيئ على العقيدة والفكر، وحاجة أهل العلم إلى دراسات عقدية جيدة مبنية على أصول السلف حول مذهب محيي الدين ابن العربي تمكنهم من الدفاع عن الحق، وحماية اعتقاد المسلمين من هذا المترلق الخطير، والهاوية السحيقة، وقد دعسم هذا الاحتيار بتحقيق كتاب الحافظ السحاوي في ابن العربي ما يلى:

1- تعيش الأمة الإسلامية هجوما عنيفا على اعتقادها وفكرها، يتمثل في زرع الشبهات بين أهل الإسلام، وإحياء فكر بعض الرموز الباطنية والفلسفية من تاريخ الأمة، والسعي في نشر هذه المذاهب، حتى ينشغل المسلمون وأصحاب الفكر والأقلام بموضوعات تصرفهم عن أصول الوحى القرآن والسنة، وعن الاهتمام بمنهج سلف الأمة.

٢- يشهد الفكر الصوفي في عصرنا اهتماما كبيرا من قبل دعاته لإحيائه من حديد، وصرف المسلمين عن الكتاب والسنة، ومن ذلك مذهب ابن العربي الحاتمي؛ بتدريس كتبه في بعض المساجد على عوام الناس، وتحقيق تراثه، ودرس قضاياه. مما يدعو أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى الاجتهاد في درس قضاياه دراسة تغني المسلمين عن الرجوع إلى غيرهم لمعرفتها.

٣- خطورة القضايا العقدية التي طرحها ابن العربي في مصنفاته، من الوحدة الإلهية، وتصويب جميع الاعتقادات والأديان والمذاهب، ومذهبه في الولاية القائم على تفضيلها على النبوة، وإنكار العذاب الأخروي الذي توعد الرب تعالى به الكفار والعصاة من خلقه، وتقريره الخطير والمعقد في نفس الوقت لمذهبه في وحدة الوجود، بتلاعبه بالألفاظ والاصطلاحات، وإشعار الناظر في مذهبه بالتناقض والاختلاف في تقريره لهذا المذهب، إذا لم يفهم أصل مذهبه في التفريق بين النسب والاعتبارات، ومجلى الأحدية والواحدية.

3- يزعم كثير من أصحاب الفكر الصوفي أن رد مذهب ابن العربي الحاتمي، لم يكن سوى نزعة مغرضة من تقي الدين ابن تيمية الحنبلي، ورثها لتلاميذه وأصحابه كابن القيم، وابن كثير، والذهبي ونحوهم، وأن قول أكثر العلماء والفقهاء بالتماس التأويل لكلامه المشكل، وقبول كثير من أصوله الصوفية، بينما يجد ابن تيمية نفسه مع تلاميذه وحيدا في الإنكار على ابن العربي الحاتمي.

وهذه بلا ريب مغالطة نابعة عن تعصب، أو قلة دراية بنصوص العلماء في مذهب ابسن العربي، فقد أثبت الحافظ السخاوي الذي لم يكن أبدا محسوبا على أصحاب ابن تيميسة، ولا عُرف عنه الاشتغال بالتصنيف في القضايا العقدية، بغيرة العالم البصير على اعتقاد أمته، لما رآه من فتنة الناس بمذهب ابن العربي أن من الواجب عليه التصنيف في بيان حال مذهب محيي الدين الحاتمي عند العلماء، فأورد ما يربو عن مائة و خمسين ١٥٠ فتوى لعلماء محدث وفقهاء وأصوليين ونحويين ومفسرين، ومن مختلف المذاهب حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية، مشرقا ومغربا، وشاما وبمنا، ومصرا وحجازا، كُلهم أجمعون أكتعون ينصون على رد مذهبه، واعتبلوه فلسفة صوفية دخيلة على اعتقاد الأمة الإسلامية، بعيدة عن أصول الأنبياء والمرسلين التي أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس إليها.

وهذا لعمري من أهم المقاصد التي اضطلع كتاب الحافظ السخاوي بها، وجعلته ينص على أن كتابه القول المنبي، جامع في بابه، حافل لا مزيد عليه. • - مكانة الحافظ السخاوي العلمية، فهو بحق عالم متقن، وحافظ متفنن، امتازت مصنفاتــه بجودة في التحرير والضبط، وعرفت بالغاية في الإتقان، والإتقان في الاســـتدلال بــالنصوص، والتنوع في المصادر مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تنوع رصيده المعرفي.

7\_ جمع الحافظ السخاوي في مصنفه الحافل عن ابن العربي القول المنبي، قدرا كبيرا من نصوص العلماء والحفاظ، والتي تعد اليوم في ذاكرة الفقدان، وطي النسيان، من كراريس ومعاجم وفتاوى، ونقول من كتب أمهات، ومصادر أصول، تظهر لمطالع هذا الكتاب جليا من خلال الفهرس الذي صنعته للكتب الوارد ذكرها في نص الكتاب. فإخراج سفر نفيس مثل هذا حفظ لنا تراثا علميا مهما، ونصوصا من كتب مفقودة، يُعد بلا ريب إحياء ليتراث الأمة، وحفظا لكتر معرفي عظيم من كنوزها الضائعة.

٧- كتاب الحافظ السخاوي في ابن العربي الحاتمي القول المنبي، أضخم وأتقن وأشمل مصنف زخرت به خزانة العلماء الأقدمين في ابن العربي الحاتمي، جمع كمَّا هائلا من النصوص التاريخية، والفتاوى والأحكام في موضوعه وبابه، لا يمكن مقارنته بأي حال مع كتاب آخر مصنف في ابن العربي الحاتمي، لما امتاز به من جودة التصنيف، والجمع المتقن لمادته العلمية، والسبك الرائع لأفكاره، والطرق الجيد لمسائله.

٨- الاهتمام بالنقل عن علماء اشتهروا بالدفاع عن السنة، وأبلوا البلاء الحسن في الرد علل الطائفة الوجودية، وبيان عورها، في المشرق والمغرب، فمن علماء المغرب الحافظ ابسن الزبير الغرناطي الذي صنف في الرد عليهم ثلاثة مصنفات نفيسة لم يصلنا إلى الآن شيء عنها، واستفاض في حكاية أحوالهم الحافظ أبو حيان الغرناطي في كتابه النفيس الذي أسماه "النّضار في المسئلاة عن نضار" لا نعلم عن وجوده شيئا، والحافظ ابن الدراج السبتي بكتابه العظيم المفقود عن الطائفة الشوذية، ومن علماء المشرق الحافظ ابن نقطة البغدادي، ومن مصر الحافظ ابن حجر العسقلاني، والسراج البُلقيني، والتقي السبكي، وزين الدين العراقي، ومن الشام الحافظ تقي الدين ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، وشمس الدين الذهبي، ومن الحجاز تقي الدين الفاسي، ومن المحسين الأهدل، وابن المقري، وابن نور الدين.

واللائحة طويلة حدا يتنقل فيها السخاوي رحمه الله بين أرجاء العالم الإسلامي، وبين العلماء وأهل الفنون، في نقول تاريخية مهمة، واستقصاء في النصوص عجيب، يَنِم عـــن ذوق علمــي عال.

9- تناول الحافظ السخاوي في هذا المجلد الحافل بعض القضايا المهمة في مذهب ابن العربي الحاتمي، كقضية التأويل وهل يصح مذهب الصوفية في تأويل كلامه؟ وتكلم عن حال كتب ابن العربي بين القضاة والعلماء والأمراء في مختلف الحواضر والبقاع، وتطرق إلى بيان أحسوال الناس في ابن العربي الحاتمي، وتناول قضية ثناء بعض العلماء الأفاضل على ابن العربي، أو توقفهم عن الكلام فيه، ودرس هذه المسألة درسا جيدا، وتوصل إلى ألها لا يستقيم أن تكون حجة لتأويل كلامه، يطبع ذلك كله المناقشة العلمية الهادفة.

كما أن الحافظ السخاوي لم يُسبق من قِبَل مَن صنف في ابن العربي الحاتمي نقدا، بـــالتطرق إلى مثل هذه القضايا، فهي وليدة فكره ودرسه.

• ١ - خرج الحافظ السخاوي عن مقصد العلماء من التصنيف. في ابن العربي، ببيان هل يكفر عينه أم لا؟ إلى دراسة مذهبه الوجودي، وبيان قبيح فكره وكلامه، ووزن هذا المذهب الصوفي عند العلماء والفقهاء، وهل يقبل الإسلام هذا المذهب أم أنه يتناقض مع أصوله وتوابته؟ واهتم الحافظ السخاوي بالكشف عن موقف بعض العلماء الذين عرف عنهم التصوف؛ بلل أحيانا الميل إلى ابن العربي، ونقل عنهم نصوصا صريحة في إبطالهم لمذهبه، وعدم ارتضائه

تصوفا، واعتباره فلسفة عقلية محضة، بعيدة عن تصوف المشايخ المتقدمين، وهذا بلا شك مـــن القوة في الحجة، لأنها من باب وشهد شاهد من أهلها.

# عملي فيي دراسة الكتاب

يتألف العمل في هذا الكتاب من قسمين: دراسة وتحقيق.

القسم الدراسي: سلكت في دراسة الكتاب دراسة قائمة على جمع المادة العلمية اللازمة لمثل هذه الدراسة، واستخدام المنهج التحليلي والوصفي أثناء دراسة النصوص، ومحاولة القراءة بين السطور بقصد الوصول إلى مكامن النص وأغواره، تحصيلا للنتائج الصحيحة، ووزعت الدراسة على ثلاثة أبواب:

الباب الأول تناول شخصية المؤلف بالدراسة والتحليل، وجاءت الخطة شـاملة للعناصر المهمة التي ينبغي أن تُطرق في دراسة شخصية مثل الحافظ السخاوي، لكثرة حوانب الدراسة وتعدد صورها، وتَوزع إلى فصلين:

الفصل الأول: عُنِي بعصر السخاوي وترجمته في مبحثين: درست فيهما الحالة السياسية، والعلمية والدينية لهذا العصر، وأظهرت مدى تأثيرها على شخصية المؤلف، وانتقلت لترجمة للمؤلف ترجمة تعين على وصف معالم شخصيته من حيث النشأة والبيئة العلمية، واعتمدت فيه بالدرجة الأولى على ترجمته الذاتية لنفسه كمادة علمية كافية وأساس في هذه الدراسات.

الفصل الثاني: تناول الحياة العلمية للسخاوي، وهو في خمسة مباحث، درست فيها نبوغه في العلم، وصبره على التحصيل، من خلال شيوخه ومروياته ورحلاته العلمية، والأعمال التي قام ها، و الوظائف التي تقلدها، وتلاميذه الذين أفادوا منه، وثناء العلماء عليه، ومكانته العلمية بين أقرانه من جهة، وبين شيوخه من جهة أخرى، دون أن أغفل الحديث عن مذهبه الفقهي، ومنهجه العقدي. وختمت هذا الفصل في مبحث خصصته للحديث عن عطائه العلمي المتمشل في تراثه الضخم والكبير الذي خلفه لنا قبل موته، وهو تراث يُنْبِعي عن التفنن والتمكن، وعن موسوعيته العلمية، وجودته وإتقانه في التصنيف.

الباب الثاني: عُنِي بدراسة موضوع الكتاب المحقق ابن العربي الحاتمي، ونظرا لطبيعة الشخصية الفلسفية الصوفية، وأن الكتاب المراد تحقيقه في دراسة مذهبه ورأي علماء الإسلام فيه، فإنني لم أتوسع في نقد مسائله العقدية الكثيرة، واكتفيت بطرق أهمها، وتصويرها من خلال كتبه، لأن الكتاب المحقق اهتم بهذا الجانب كثيرا، وحتى لا تكون مصادرة على المطلوب. وحاء هذا الباب في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: خُصِّص لترجمة محيي الدين ابن العربي الحاتمي، ويضم ثلاثة مباحث: تناولت فيها اسمه ونسبه وكنيته ونسبته، ومولده وأسرته وموطنه، وختمته بإلقاء الضوء عن نشأتـــه العلمية.

الفصل الثاني: تكلمت فيه عن حياة ابن العربي العلمية، وقسمته إلى ثلاثة مباحث، كان الخديث فيها عن شيوخه ورحلاته العلمية، وتلاميذه الذين أخذوا عنه، ومصنفاته ووفاته.

الفصل الثالث: احتهد في درس عقيدة ابن العربي وموقف العلماء منه، وهـو في ثلاثـة مباحث: تحدثت فيها عن مذهبه الفقهي، ثم انتقلت للكلام عن مذهبه العقدي، وكان الـدرس فيه قائما على إبراز حذور ابن العربي العقدية التي أثرت في مذهبه وفكـره، واسـتخدمها في صياغة فلسفته الصوفية، ثم انتقلت للكلام عن مذهبه في وحدة الوحـود، ومفهوم الوحـدة والكثرة في مذهبه، واستعرضت موقفه من عدة قضايا كالتأويل، والرمز، واللغـة، ونصـوص الوحي، وأفردت الكلام عن أبرز قضايا مذهبه وفكره دون توسع في النقد لما سبق الإلماع إليه. وختم هذا الفصل بالكلام عن موقف العلماء منه عبر العصور، وكان التركيز في هذا المبحـث على مادة الكتاب المحقق، لكونه احتهد في إبراز هذه القضية بشكل لا مزيد عليه.

الباب الثالث: حعلته موزعا على ستة مباحث: وتناولت فيه دراسة الكتاب بمناقشة مسائله، وإظهار قيمته، وبيان منهج المؤلف فيه، مع الكلام عن صحة نسبته إلى المؤلف، وعنوانه، والباعث على تأليفه، ومصادر المؤلف فيه، والمآخذ عليه، والكتب المصنفة في موضوعه، والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

أما عن قسم التحقيق: والذي يقوم على ركيزتين اثنين: ضبطِ نَصِّ الكتاب وتقويمه، وحدمة مادته ونصوصه، وذلك لبلوغ الغاية من تحقيق أي نص تراثي؛ وهي إخراج الكتاب على أقرب صورة أراد عليها المؤلف. وقد سلكت لأجل هذا المقصد خطوات كانت منهجا للمحققين المتقنين من الأمناء على نشر تراث هذه الأمة في عصرنا، يمكن تلخيصها في التالي:

# ١\_ على مستوى ضبط النص ومقابلة النُّسخ:

أ- حققت الكتاب على ثلاث نسخ خطية، وجعلت نسخة برلين أصلا أعتمد عليه للاعتبارات المذكورة عند مبحث وصف النسخ المعتمدة، واستعنت بباقي النسيخ في ضبط النص، ونبهت على الفروق بين النسخ في الحاشية، وإذا وجدت تصحيفا أو تحريفا أو سقطا في نص النسخة الأصل المعتمدة، وكان الصواب في نسخة أخرى فإنني لا أجمد على نص النسخة الأصل، بل أثبت ما أحده من صواب في النص من النسخ الأخرى، وأجعل النص الآخر مرجوحا عندي، وأنبه على كل ذلك في الحاشية، وحرصت على عدم التدخل في نص المؤلف، والحفاظ عليه مهما كان إشكاله ما دامت النسخ لم يرد فيها ما يرجح الصواب، إلا في النسادر القليل عندما يتأكد لي الخطأ في جميع النسخ، كأن يكون علما محرفا في جميع النسخ، أو تكون العبارة خطأ فيها جميعا، فإنني أثبت ما اتفقت عليه المصادر في النص بجعله بين علامتين، وأنب على ذلك في الحاشية بذكر الموجود في النسخ، وهذا لا يحصل إلا نادرا لحرصي على عدم إقحام قلمي في النص، والاكتفاء بمجال الحاشية في التنبيه على ما أريده. وقد اقتنعت في ذلك عنه بمنهج الخطيب البغدادي في تصحيح النصوص، خلافا للقاضي عياض.

ز- راعيت ضبط النص وفقا للتنقيط المشرقي المتعارف عليه اليوم، والقواعد الإملائية.

ش- رقمت فتاوى العلماء وأحكامهم التي ذكرها المؤلف في الفصل الثامن تسهيلا على القارئ، وفعلت مثل ذلك مع الأعلام الذين رتبهم المؤلف على حروف المعجم في الفصل السادس، حتى لا يكون اجتماعهم حشرا دون ترقيم.

٢\_ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها، بذكر اسم السورة ورقم الآية.

"\_ خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها، بذكر رقم الحديث، واسم الكتاب والبلب، ولا ألتزم بذكر رقم الحديث وحكم العلماء على الإسناد تصحيحا

أو تضعيفا، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما في الغالب، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين توسعت قدر الإمكان بذكر مصادر تخريجه وحكم العلماء عليه، وسلكت في تخريج الآثار مسلك الاختصار دون نقل حكم العلماء عليها.

3\_ ترجمت الأعلام<sup>(٦)</sup> المذكورين في نص الكتاب عند أول ذكر العلم في الغالب، وأعرضت عن الترجمة للمشهورين من الأعلام، واقتصرت على تعريف المغمورين منهم، فشهر هم أغنت عن الترجمة لهم. والقضية كما هو معلوم خلافية بين شيوخ البحث، وضبط النصوص التراثية، فلا حرج علي إن اخترت ما رأيته صوابا من مناهجهم، ما دمت لم أحدث منهجا جديدا.

• عرفت بالبلدان والأماكن المغمورة، والفرق والمذاهب والطوائف والمدارس العلمية.

7\_ عزوت ما وقفت عليه من الأبيات الشعرية، والأمثال العربية إلى مصادرها، مع الاهتمام بضبطها بالحركات.

▲\_ شرحت غريب اللغة من كتب اللغة، وبينت غريب الحديث، وشرحت الاصطلاحات
 الصوفية من مصادرها.

٩\_ أعملت قلمي بالتعليق على المسائل العلمية عقدية كانت أم فقهية أم تاريخية مع الإحال\_ة على المصادر المعتمدة.

· 1\_ وثقت النصوص من مصادرها مطبوعة كانت أو مخطوطة، وعرفت بالمصادر التي لم أقف عليها مخطوطة.

11\_ وضعت عناوين جانبية توضح الفكرة باختصار في الهامش، تسهيلا على القارئ لف\_ هم مدلول النص.

17\_ عزوت أبيات الصوفية التي يستدل بها المؤلف على مذهبهم لابن العربي وابن الف\_\_ارض عند ورودها أول مرة، ولا أعزوها مرة أخرى لكثرة تكرار المؤلف لها ذكرا.

على فهرسة الكتاب المحقق دون الدراسة، لكون مطالع الكتاب إنما يحرص في العادة على على فهرسة الكتاب المحقق دون الدراسة، لكون مطالع الكتاب إنما يحرص في العادة على

<sup>(</sup>أ) يصح قولهم لغة: ترجمه أي فسر كلامه. وانظر إن شئت: لسان العرب، وتاج العروس مادة [ترجم].

الوقوف على كلام المؤلف في العَلَم؛ من حيث نَقلُه عنه، أو تَعَقَّبُه له، بينما لا يحصل ذلك مع مقدمة دراسة محقق الكتاب، ويكفي القارئ من هذه الدراسة موضوعاتها، وعلى جميع الأحوال فهو منهج متبع في فهرسة الكتب المحققة عند بعض الباحثين، ولا ضير على من اختاره.

• ١ \_ قمت بصنع فهارس علمية تجعل مادة الكتاب في متناول مطالعه وهي كالآتي:

أ/ كشاف الآيات القرآنية.

ب/ كشاف الأحاديث النبوية.

ج/ كشاف الآثار.

ح/ كشاف الأعلام.

خ/ كشاف الكتب الواردة في الكتاب.

د/ كشاف المذاهب والفرق.

ذ/ كشاف الأماكن والبلدان والمدارس العلمية.

ر/ كشاف الأشعار مرتبة حسب القافية.

ز/ فهرست المصادر والمراجع.

ز/ فهرست موضوعات الدراسة.

ط/ فهرست موضوعات الكتاب المحقق.

# خطة البحث

جعلت خطة البحث مقسمة إلى: مقدمة البحث، والدراسة، والتحقيق، والخاتمة.

مقدمة البحث: وتتكون من النقاط التالية:

١- أهمية الموضوع والباعث على اختياره.

٢- عملي في دراسة الكتاب ومنهجي في تحقيقه.

٣- خطة البحث.

القسم الأول: الدراسة.

ويتكون من ثلاثة أبواب:

الباب الأول: دراسة عن الحافظ شمس الدين السخاوي.

ويتكون من فصلين:

الفصل الأول: عصر السخاوي وترجمته.

ويضم مبحثين:

المبحث الأول: عصر السخاوي من الفترة (١٣٦-١٠٩هـ)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة السياسية.

المطلب الثاني: الحالة العلمية والدينية.

المبحث الثاني: ترجمة السخاوي.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته

المطلب الثاني: مولده وأسرته وموطنه

المطلب الثالث: نشأته وطلبه العلم.

الفصل الثاني: حياة السخاوي العلمية.

ويتكون من خمسة مباحث:

المبحث الأول: شيوخه ومروياته ورحلاته العلمية والأعمال التي قام بها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شيوخه الذين أخذ عنهم ومروياته.

المطلب الثاني: رحلاته العلمية.

المطلب الثالث: الأعمال والوظائف التي قام بها.

المبحث الثاني: بعض تلاميذه الذين أفادوا منه.

المبحث الثالث: مترلته العلمية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ثناء العلماء عليه.

المطلب الثانى: مكانة السحاوي العلمية.

المبحث الرابع: بيان عقيدته ومذهبه.

المبحث الخامس: تراثه العلمي ووفاته.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تراته العلمي.

المطلب الثاني: وفاته.

الباب الثاني: دراسة عن محيي الدين ابن العربي الحاتمي.

ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ترجمة محيي الدين ابن العربي الحاتمي.

ويضم ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ونسبته

المبحث الثانى: مولده وأسرته وموطنه

المبحث الثالث: نشأته وطلبه العلم

الفصل الثاني: حياة ابن العربي العلمية

ويضم ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شيوخه ورحلاته العلمية

المبحث الثاني: تلاميذه الذين أخذوا عنه

المبحث الثالث: مصنفاته ووفاته

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مصنفاته

المطلب الثاني: وفاته

الفصل الثالث: عقيدة ابن العربي وموقف العلماء منه

ويضم ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مذهب ابن العربي الفقهي.

المبحث الثاني: مذهب ابن العربي العقدي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجذور العقدية لابن العربي

المطلب الثاني: الوحدة الإلهية عند ابن العربي

المبحث الثالث: موقف العلماء من ابن العربي الحاتمي

الباب الثالث: دراسة الكتاب

ويتكون من ستة مباحث:

المبحث الأول: عنوان الكتاب.

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب.

المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الباعث على تأليف الكتاب.

المطلب الثاني: موضوع الكتاب وبيان موجز لمضمونه.

المطلب الثالث: مصادر الكتاب.

المطلب الرابع: المآخذ على الكتاب.

المبحث الرابع: الكتب المصنفة في موضوع الكتاب.

المبحث الخامس: التعريف بالنسخ الخطية.

المبحث السادس: بيان منهجي في تحقيق الكتاب.

القسم الثاني: النص المحقق.

القسم الأول:

# م ويتكون من ثلاثة أبواب:

- ♦ الباب الأول: دراسة المؤلف الحافظ شمس الدين السخاوي.
- ♦ الباب الثاني: دراسة محيي الدين بن العربي الحاتمي موضوع الكتاب
  - ♦ الباب الثالث: دراسة الكتاب المحقق.

# الباب الأول:

حراسة المافظ المؤلف شمس الدين السناوي

# وفني له فحالان:

- « الفحل الأول: عصر السناوي وترجمته.
- الفحل الثانيي: حياة السخاوي العلمية.

الفصل الأول:

عصر السذ اوي وترجمت م

- ♦ وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: عصر السخاوي.
- المبحث الثاني: ترجمة السخاوي.



عصر السخاوي من الفترة ( ١٣١- ٢- ٩هـ /١٤٢٧ - ١٤٩٦م)

- ♦ وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: الحالة السياسية.
- المطلب الثاني: الحالة العلمية والدينية.

# المطلب الأول:

## الحالــة السياسيـة

#### \* توطئــــة:

يَتَسَاءلَ كَثِيرٌ من الباحثين والمشتغلين بتحقيق النصوص عن حدوى الحديث عن الحالة السياسية، والعلمية والدينية، في مقدمة دراسة النص التراثي، فيرون ذلك ضرّباً من تَسْوِيدِ الأوراق؛ إِذْ مَحَلَّه في رأيهم الدِّراساتُ التاريخية والسياسية التي تمتم بدراسة فترة زمنية معينة؛ حيث يجدون لها معنى ومُسَوِّغاً، أما والحال يتعلق بتحقيق نص تراثي فإن الجدوى منها قليلة حدا إن لم يكن معدوما.

والحقيقة أن هذه النظرة يغلب عليها حُكمُ التَّعْمِيمِ؛ فقد تكون شـخصية المؤلف المنوطة بالدراسة ذات مشاركة قوية في عصرها، وتأثير واضح على حوانب الحياة وخاصة السياسي منها لما يحصل لها من اتصال بحكام الفترة، وتولي بعض المناصب كالقضاء ونحوه، مع ما قد يصحب ذلك من حضور المجالس العلمية التي يقيمها بعض السالطين، والتي تنتهي في كثير من الأوقات ببُرُوغ فكرة التصنيف في مسألة من المسائل؛ إما بطلب من السلطان نفسه للعالم، أو بمبادرة من هذا الأخير، كما هو الحال مع عَلَمِنا الحافظ السخاوي عندما توثقت صلته بالسلطان الأشرف قايتباي وصنف له ما يقرب من ستة مصنفات قيمة، إلى جانب ما ينشأ غالبا في هذه المجالس من مناظرات ومناقشات علمية يكون للعالم حضور قوي فيها، أضف إلى ذلك أن اضطراب ظروف العصر، وعدم يكون للعالم حضور قوي فيها، أضف إلى ذلك أن اضطراب ظروف العصر،

نعم إذا كان المؤلف محدود الصلة بأحوال مجتمعه وتغيراته، لم يكن للتقديم بوصف عن عصر المؤلف كبيرُ حدوى أو فائدة، أما إن كان له تأثير في عصره، ومشراركة في أحداثه، فإن التقديم بدراسة عن الحالة السياسية والعلمية والدينية من الأمور اليتي تزيد شخصيَّة المؤلف وفِكْرَهُ وُضُوحاً وتَحْلِيةً.

ومعلوم أن الدولة الحاكمة إذا كان لها تشجيعٌ للعلماء بتشريفهم، وتقدير رأيهم، واحْتِهَادٌ في نشر كتب العلم والمعرفة، ساعد ذلك على خلق جو علمي جيد، يؤثر إيجابا على الحياة العلمية والدينية بلا ريب، وعلى انتعاش العلم والمعرفة؛ كتابة وتأليفا، ونقدد ومناقشة وتقويماً.

يتركز الحديث عن عصر الحافظ السخاوي من الجانب السياسي في الفـــترة بـــين ( الحديث عن عصر الحافظ السخاوي من الجانب السياســـي في الفـــترة بـــين ( ٩٠٢/٨٣١) وما سبق هذه الحقبة من إرهاصات مَهّدَت لها، وأفرزت أحداثها.

عاش السخاوي في عهد دولة المماليك الجَراكِسَة (١) التي استمرت فترة حكمها لمصر وغيرها من بلاد الشام من عام ٧٨٤ إلى ٩٢٣هـ، بلغ عدد سلاطينها ثلاثة وعشرين سلطانا يجمعهم الجنس الجركسي عدا السلطان خَشْقَدَم (٥٦٨/٢٨٨هـ)، والظاهر تَمُرْبغا (٨٧٢هـ) اللّذين يرجع أصلهما إلى اليوناسن.

كما عرف الحكم في هذه الفترة إلغاء النظام الوراثي للسلطة الذي ساد عهد دولة المماليك الجراكسة الأولى قبل السلطان الأشرف بُرِسْبَاي (٥٢٨هـ)، واستُبدِل بنظام التعاقب على الحكم يَتِمُّ بِعَزْل وتَوْلِيَة مَن تَتَّفِق عليه مصالح الأمراء المماليك، فكثرت إقالة السلاطين من الحكم، وتعويضهم بآخرين يخدمون مصلحة من قاموا بتوليتهم؛ بحيث لم السلاطين من الحكم، وتعويضهم بآخرين يخدمون مصلحة من قاموا بتوليتهم؛ بحيث لم يمت من سلاطين المماليك في هذه الفترة مِيتَةً طبيعية سوى اثنان سَلِمُوا من الاغتيال والقتل. (٢)

ويمكن تلخيص أهم الظروف والأحداث التي طبعت عصر الحـــافظ الســخاوي في العناصر التالية:

## ١/ الاضطراب السياسي:

تكاد تتفق المصادر والدراسات التي تناولت هذه الفترة من الجانب السياسي على كونها لم تشهد استقرارا في الحكم؛ لكثرة التراعات بين أمراء المماليك على السلطة، وخلعهم للسلاطين عندما يقع عدم تلبية مطالبهم، إذ قلَّما تتجاوز ولاية السلطان سَنةً كامِلة؛ بل حدث أن دامت في بعض الأحيان ليلة واحدة كما حصل للسلطان خير بك كامِلة؛ بل حدث أن دامت في بعض الأحيان ليلة واحدة كما حصل للسلطان خير بك (٨٧٢هـ) الذي اشتهر بسُلْطَان لَيْلةٍ.

<sup>(</sup>۱) يرجع أصل المماليك الجراكسة إلى شمال بحر قزوين، وشرقي البحر الأسود من بلاد جورجيا والجركس، وقد جلبهم السطان قلاوون إلى مصر بالشراء، واستكثر منهم حتى بلغ عددهم ثلاثية آلاف مملوك، فأسكنهم أبراج القلعة، ولهذا سُمُّوا بالمماليك البرجية تمييزا لهم عن المماليك البحرية، ثم تطورت بهم الأمور بعد ذلك حتى وصلوا إلى السلطة والحكم بمصر.

انظر خطط المقريزي ٣٩١/٣ وما بعدها، مصر في عصري المماليك والعثمانيين د. عبد العزيز عبد

<sup>(</sup>٢) مصر في عهد دولة المماليك الجراكسة د. إبراهيم طرخان ص: (٢ ــ ٤).

وكان مِن شأن هذه الظروف أن أفرزت الدَّسَائِسَ والْمؤامَرَاتِ بين أمراء المماليك، فانعكس سَلْباً على أحوال البلاد والناس بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

هذا مع ما حرص عليه أمراء المماليك من الاستكثار من الثروات، والحفاظ على نُمُوِّ أراضيهم وأموالهم الخاصة، والدفاع عن جاههم وشرفهم؛ كان من شان ذلك كله الانشغال عن مهام الدولة وأمور الناس، والاهتمام بالجهاد والدفاع عن الثغور ضِدَّ تَرَبُّصِ الأعداء.

وفيما يخص أحوال الناس وعامة الشعب فقد انتشر الظلم والفساد، كما ضعف استقلال القضاء وقَلَّت نزاهته، ومِن جانب آخر تقاعس العلماء عن إنكار المنكرات، ودفع الظلم بالنَّصْحِ والإرشاد، ساعد على ذلك تغيير السلاطين بين كل فترة وأخرى.

#### ٢/ غياب الصلة بين السلاطين والأمة:

وقد ساهم شعور سلاطين المماليك بعدم الارتباط بأفراد الشعب المصري؛ لعدم الصلة بينهم في الجينس والأصل والدَّم على خَلْقِ جَوِّ من عدم الثقة بينهم وبين الناس، فكانوا يأنفون مِنَ الزواج مِنْ أهالي مصر، ويستقدمون من نساء الأتراك والجركس وجواريهم للزواج، وفي مقابل ذلك كان المصريون لا يُقْدِمون على الاختلاط بالمماليك، ولا يشعرون بأي نوع من الصِّلة تَرْبِطُهم بحكام المماليك، ويكتفون بمراقبة اقتتالهم على السلطة بينهم، ونزاعهم المترايد مع بعضهم البعض لاستحلاب المصالح والأموال.

#### ٣/ انتشار البدع والخرافة:

انتشرت بين الناس في عهد المماليك الخراف التراف والشعوذة؛ وبخاصة في المحتمع القاهري وامتدت نزعة التَّصَوُّف البِدْعي بين عامة الناس وبعض العلماء، وكُثْرَت الطرق الصوفية، والزوايا الطرقية، وشرحع أمراء الماليك على بناء الخانقاهات (۱)

<sup>(</sup>١) الخانقاه: كلمة فارسية تعني بيت، وقيل أصلها خونقاه أي الموضع الذي يـــأكل فيــه الملــك. والخوانك حدثت في ديار الإسلام في حدود الأربعمائة من الهجرة، حيث يختلــي الصوفيــة فيــها للعبادة.

انظر: خطط المقريزي ٢٧١/٤، حسن المحاضرة ٢٢٦/٢، معجم المصطلحات والألقاب التاريخيـــة لمصطفى الخطيب ص:(١٥٧).

والربط (١) والزوايا، وصرفوا عليها الأموال بكل سخاء. (٢)

وكان بين ذلك كُلِّهِ التَّعَلَّقُ باعتقاد ابن العربي الحاتمي وابن الفارض، وتلاوة قصائده في المحالس والمحامع حتى كثر معظموهم وحصلت الفتنة بهم بين عامة الناس والعلماء، مما دفع بالحافظ السخاوي إلى التصنيف في ابن العربي الحاتمي لبيان حاله للناس.

#### ٤/ حماية الثغور:

ولكن رغم التراعات الكثيرة التي اكتنفت هذا العهد من حكم المماليك على السلطة إلا أنه قد لوحظ عدم التفريط منهم في سيادة البلاد، والحيلولة دون حصول تدخل خارجي يُهَدِّدُ أَمْنَ البلاد واستقرارها. (٣)

<sup>(</sup>١) الرِّبَاطُ في اللغة ملازمة ثغر العدو، وهي دار حصينة كان المسلمون العرب يستخدمونها في وقت الحرب في مناطق الثغور على حُدُود الدولة الفاصلة، ثم تحولت إلى أماكن للعبادة والسدرس، وبيتا للصوفية ينقطعون فيه للعبادة.

انظر خطط المقريزي ٢٩٣/٤، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة د. العوفي لتاريخ البقاعي ص:(١١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مصر في عصري المماليك والعثمانيين ص: (١٢٠).

# 🚣 السلاطين الذين عاصرهم الحافظ السخاوي في الفترة بين (٢/٨٣١).

بلغ عدد السلاطين الذين عاش السخاوي تحت حكمهم اثنا عشر سلطانا مملوكيا وهم الآتي ذكرهم:

# ﴿ السلطان الأشرف بُرسْبَاي (١/٨٢٥ ٨٤١).

عرفت فترة حكمه لمصر هدوءاً سياسيا بالرغم من سوء الأحوال المعيشية، وارتفاع الأسعار، بسبب سوء التدبير لأمور البلاد الاقتصادية. (١)

وقد فتحت في أيامه قبرص، وأُسِر مَلِكُها جَانُوس في ٨٢٩هـ.، بعد معاناة السلاطين قبله في فتحها، وانتهاء محاولاتهم بالفشل.

واجتهد في إفشال كل محاولة لقتله أو الثورة عليه؛ الشيء الذي تعذر على كثير من حكام المماليك الجراكسة فِعلُه بعده، (٢) هذا مع اعتنائه بالعلم وطلبته والفقهاء، وإحسانه إليهم، كما قام ببناء مدرسة هائلة بالديار المصرية. (٣)

وشهدت مصر في عهده حصول طاعونين سنة ٨٣٣هـ، و ٨٤١هـ أثّرا سلبا على أحوال الناس وأمورهم.

#### ♦ السلطان العزيز يوسف بن برسباي (٢١٨٤١هـ).

تولى الحكم وعمره لا يزيد عن أربع عشرة سنة، ولكنه لم يحكم مصر سوى ثلاثـــة أشهر، ثم خلعه الأتابك جقمق العلائي. (٤)

#### ♦ السلطان الظاهر جقمق العلائي (٢٤٨/٧٥٨هـ).

ظهرت في بداية حكمه بعض التراعات ولكنه قام بإخمادها وقمعها، وسرعان ما استقرت أموره في الحكم، وقد اشتهر بحبه للعلماء والعلم، وبالجود والعفة والديانة بالمقارنة مع حال من سبقه مِن السلاطين، إلى جانب اعتداله في سياسة الحكم، واهتمامه بالجهاد ضد الفرنج. (°)

#### ♦ السلطان المنصور عثمان بن جقمق (١٥٧هـ).

لم تزد مدة حكمه على اثنين وأربعين يوما بعد موت أبيه السلطان جقْمَـــق الـــذي

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (١٣٣-١٤).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩/٩، وجيز الكلام ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) وجيز الكلام ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) وحيز الكلام ٢/٢٥، عنهر سلاطين المماليك نحمود رزق سليم ١٩/١.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٧١/٣، وجيز الكلام ٢٧٦/٢، عصر سلاطين المماليك ١٩/١.

أوصى له بالولاية بعده بعد سعي الأتابك إينال العلائي في خلعه، وقامت بسبب ذلك فتنة انتهت بانسحابه من الحكم، وتولية إينال العلائي.

وقد كانت سيرته محمودةً لما عرف به من التطلع إلى معرفة العلوم، ومجاراة السابقين من أهل المعقول في تلك الفهوم . (١)

#### ♦ السلطان الأشرف إينال العلائي (١٥٧ ــ٥٦٨هـ).

دامت ولايته ثماني سنين وشهرين وستة أيام، وعُرِف بِرَجَاحَة عقله، وحسن سياسته، وحرصه على إخماد الفتن والثورات فساد الهدوء بين الناس في عهده، مع تحريه في سفك الدماء، والمعاقبة على ذلك بالحبس، إلى جانب اتصافه باللين مما جرأ عليه بعصص المماليك. (٢)

#### ♦ السلطان المؤيد أحمد بن إينال العلائي (٥٦٨هـ).

زالت دولته بعد أربعة أشهر وأيام ثلاثة من ولايته، إذ قامت عليه فئة من الأمراء الطامعين في فُشُو الفساد والظلم، لِمَا رأته مِن حُبِّ السلطان للعلماء والأدباء، ومجالسة لأهل الفضل والصلحاء، وإحسان إلى عامة الشعب، وتأمينهم على أموالهم وجاهم، ودفع الظلم والعار عن جنابهم.

#### ♦ السلطان الظاهر خشقدم الرومي (٥٦٥ \_ ٨٧٢هـ).

مات عام ٨٧٢هـ بعد فترة حُكمٍ دَامَت سِتَّ سنين ونصف، وغُرف بهيبة ملوك الأقطار ومَن دوهم حَسَنٍ لكلامهم والعلماء، ومحالسة لهم وفهم حَسَنٍ لكلامهم وعلومهم. (٤)

### ♦ السلطان الظاهر أبو النصر يَلْباي المجنون (١٧٢هـ).

اشتهر بضعف تدبير أمور الحكم، وقلة حكمته في التسيير، لسيطرة المماليك على رأيه وفكره، فانتهى أمره بعزله وإزالته. (٥)

<sup>(</sup>١) وجيز الكلام ٢٧٦/٢ ــ ٧٧٧، عصر سلاطين المماليك ١/٠٥.

<sup>(</sup>٢) وجيز الكلام ٧٣٧/٢، عصر سلاطين المماليك ١/٥٠.

<sup>(</sup>٣) وجيز الكلام ٧٣٨/٢، نظم العقيان ص: (٤٠).

<sup>(</sup>٤) و حيز الكلام ٧٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) وجيز الكلام ١/١٧، عصر سلاطين المماليك ١/١٥.

♦ السلطان الظاهر تَمُرْبَعا الناصري (١٧٧هـ).

لم تزد مدة ولايته على ثمانية وخمسين يوما، إذ غُدَر به حماعة من المماليك الخشقدمية وعزلوه عن الحكم. (١)

#### ♦خير بك (١٧٧هـ).

لُقِّب بسلطان ليلة، ولم تدم مدة حكمه سوى ليلة، انتهت بعزل قايتباي أبي النصر له عن الحكم. (٢)

#### ♦ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي (٨٧٣ ـ ١ • ٩ هـ).

طالت مدة حكمه ودامت تسعة وعشرين سنة؛ وهي أطول مدة قضاها سلطان في الفترة التي عاشها الحافظ السخاوي تحت سلطتهم، وكان على اتصال وثيق به لما عُرِف عنه من حُبِّ للعلماء وتقريبه إياهم، وعقد للمجالس العلمية والأدبية.

وقد حرص السلطان قايتباي على إخماد ثورات المماليك، وتأديب العُرْبان الثائرين، وإبعاد الفرنجة المغيرين على شواطئ مِصْر، كما أُخِذ عليه سوء السياسة مع الجند والموظفين بقطع الرواتب عنهم، وفرض الغَرَامَاتِ والإتّاوَاتِ عليهم، ومحاولة تطاوله على خزائن الأوقاف بالابتزاز لتجهيز الجيوش في الحروب، لولا ما كان يجده من إنكار العلماء عليه بعدم الموافقة.

كما أنه اهتم بإنشاء عدد من المساجد والمدارس، وتحديد الجامع الأزهر, والمسجد النبوي، والمسجد الحرام ببناء إحدى منارات الأذان عليه. (٣)

#### ♦ السلطان الناصر محمد بن قایتباي (۱۰۹ ـ ۲۰۹هـ).

انتهت فترة حكمه بإزعاج الأتابك قانصوه له، وتخليه عن الحكم، والحسروج عن القاهرة. (٤)

<sup>(</sup>١) وجيز الكلام ٧٩٢/٢، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢١١٦-٢٠١١، شذرات الذهب ٦/٨، عصر سلاطين المماليك ١/٤٥-٥٥.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٢٢/٨، عصر سلاطين المماليك ١/٥٥.

# المطلب الثاني:

#### 

لقد غدت مدينة القاهرة في عصر الحافظ السحاوي العاصمة العلمية التي يأوي إليها العلماء والأدباء من بُغَاة العلم وطلابه، بعد سقوط بغداد دار السلام (٥٦هـ) مَعْقِلَ للعلم والمعرفة في المشرق على يد المغول، دون أن ننسى قرينتها في الغرب الإسلامي عَدْوة الأندلس، والتي شكلت بدورها قِبْلَة إشعاع للعلوم والمعارف تُضِيء للعرب والأوربيين على حد سواء قبل أن تسقط بيد الصليبين الحاقدين، إذ كان سقوط مملكة غرناطة في على حد سواء قبل أن تسقط بيد الصليبين الحاقدين، إذ كان سقوط مملكة غرناطة في (٨٩٨هـ) مُؤْذِناً بزوال أثر المسلمين عن هذه العدوة العلمية الزاهرة.

وكانت القاهرة قد سلمت من عوادي الدَّهر، فاتجه إليها عدد من أصحاب العلـم والمعرفة والقلم لما كانت تتمتع به من الاستقرار والازدهار العلمي، فصارت مركزا علميل (۱) يجتمع فيه كبار الحفاظ والعلماء.

وإذا كانت الحالة السياسية في هذا العصر قد شهدت تدهورا واضحا، وتمزقا فاضحا، فإن الحالة العلمية عرفت استقرارا ملموسا، وازدهارا محسوسا، يمكننا تلخيص أهمها في النقاط التالية:

#### ١/ إنشاء المعاهد العلمية والخزائن:

يرجع عهد عمارة المدارس العلمية بمصر على المذهب السُّنِّي إلى صلاح الدين الأيسوبي، بعد أن خلت مصر من كل ذلك في عهد العبيديين باستثناء الجامع الأزهر، الذي أنشيئ لخدمة مذهبهم وطريقتهم، فهم شيعة إسماعيلية ومذهبهم مخالف لهذه الطريقة.

<sup>(</sup>۱) ولا يعني هذا عدم وجود أي نشاط علمي في هذه الفترة بعيدا عن القاهرة ومصر على الإطلاق؛ فقد كان يشهد المغرب في هذا العهد حكم دولة بني مرين، حيث اشتهرت عدة عواصم علمية كفاس ومراكش وبجاية وتلمسان وقيروان تونس، وكانت جامعة القرويين في المغرب الأقصى قبلة للعلماء في جميع الفنون والمعارف.

يُنظر "وَرَقَات عن حضارة المرينين" للعلامة محمد المنوني.

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي ١٩٢/٤، حسن المحاضرة ٢٢٣/٢.

فعمد صلاح الدين الأيوبي إلى إنشاء مدارس للمذهب المالكي والشافعي، وأبطل مذهب المالكي والشافعي، وأبطل مذهب الشيعة الذي ألزم الناس به أيام العبيديين، واقتدى به خلفاء الأيوبيين في هلذا العمل الجليل.

وفي عصر المماليك اهتم السلاطين بإنشاء المدارس العلمية الكبيرة، والأربطة، والجوامع، والخوانق، يقصدها الطلاب والشيوخ للتدريس والإقراء بها، وصارت هذه المدارس في القاهرة تُعَدُّ بالمئات تُدَرَّس فيها جميع العلوم على مختلف المذاهب الفقهية، مَعَ تَقَلُّلِ في علم الحديث وفنونه، إذا استثنينا بعض الحفاظ الذين برزوا في هذه الفترة.

ورُتِّب للمدرسين والشيوخ رواتب على التدريس تُصرف لهم.

وكانت هذه المدارس العلمية تحوي خزائن ضخمة من نفائس الأعلاق والمخطوطات، متنوعة الفنون، يأوي إليها الطلبة والعلماء، ويسترشدون بها في تصانيفهم، ويفيدون منها في الإقراء والتدريس، كما هو الحال بالنسبة للخزانة المحمودية التي كان الحافظ ابن حجر قيماً عليها، وخزانة الجامع الأزهر، وخزانة الجامع الأنور الذي يعرف بجامع الحاكم.

#### ٢/ احتضان السلاطين للمجالس العلمية:

اهتم السلاطين المماليك بعقد المحالس العلمية في قصورهم، حيث تُعَدُّ مُنَاسَبةً للعديد من النقاشات العلمية بين العلماء، يحضرها أحيانا كبار الحفاظ فيُشرُون الحسوار العلمي، ويرفعون من مستواه، وكثيرا ما كانت تنتهي بتصنيف في مسألة من المسائل التي يسدوز حولها الخلاف للفصل في القضية موضع النقاش، ومن هؤلاء الحفاظ السخاوي السذي تَمَتَّع بعلاقة قوية مع بعض سلاطين زمانه مِن ذوي الاهتمام بالعلماء والتشعيم لهم؟ كالظاهر حقمق، والأشرف أبي النصر قايتباي الذي أنجز له السخاوي بعض أعماله وبحوثه بإشارة منه وأهدادها إليه؛ بل قرأ السلطان قايتباي على السخاوي بعضها، وكاتبه بالاستفتاء في بعض القضايا، وقد أثني السخاوي ثناءً عطرا عليه، ألْمَعَ فيسه إلى مسدى التشجيع الذي لَقِيَه الوسط العلمي من السلطان قايتباي.

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ٢٥٣/٢ وما بعدها، الجواهر والدرر للسخاوي ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الأيوبيون والمماليك في مصر والشام د. سعيد عاشور ص:(٣٥٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧٢/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢١١/٦.

#### ٣/ انتعاش الحركة العلمية التاريخية:

ساهم كثرة تردد الملوك على الحكم في ازدهار علم التاريخ والتراجم على وجه الخصوص، لِوُلُوع بعض سلاطين المماليك بهذا الفن، وقد ألف عدد من العلماء في هذا العلم، وأثروا الخزائن العلمية بعدد من المصنفات في هذا الباب، وهي تُصور جانبا مُهماً مِن الحياة العلمية والاجتماعية في هذا العهد الزاهر، شكّلت للباحثين في فن التراجم فيما بعدد مصدرا مُهماً لدارسة هذا العصر.

ومِن أبرز مَن تقدم في هذا الميدان الحافظ ابن حجر بكتابه الأريب "إنباء الغمر"، والحافظ المقريزي بكتابيه "السلوك" و"الخطط"، وعَلَمُنا الحافظ السخاوي الذي حاز على نصيب الأسد في فن التراجم؛ فإذا ذُكِر علم التاريخ والتراجم في هذه الفترة لم يَكُن بُدتٌ من الإشادة بدوره الرائد، ويُعد كتابه "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" من أتقن مصنفاته في علم التراجم، إذ يجد النَّاظِر فيه صورة شاملة ووافية عن ما كان يدور في هذا القرن من جميع الجوانب، فهو بحق موسوعة علمية للقرن التاسع، ولذا هَبَّ أَحَدُ تلامين السخاوي؛ وهو زين الدين بن الشَّمَّاع الحليي (٣٦٦هـ) إلى تَصْنِيفٍ " يُبيِّن فيه قيمة مصنف شيخه الضوء اللامع.

دون أن ننسى الحافظ السيوطي الذي شارك في فن التراجم بعدة مصنفات منها "بغية الوعاة"، و"حسن المحاضرة"، و"نظم العقيان"، لكنه في الحقيقة يبقى دون السيحاوي في هذا الباب.

#### ٤/ بزوغ فجر علماء حفاظ:

ظهر في هذه الفترة من عصر السحاوي علماءً كِبَارٌ، وجَهَابِذة أَفذَاذٌ، عرفتهم مصر على وجه الخصوص ساهموا في النهوض بالحياة العلمية في عدة فنون، مما كان له أكبر الأثر على شخصية السحاوي العلمية، وبخاصة التراث العلمي الزاهر الذي خلَّفُوه بعد موهم، وهكذا استفاد السحاوي من الوقوف عليه، والاطلاع على مضمونه، وعلى رأس هؤلاء الحيطة من الأعلام؛ السِّراج البُلْقِيني (ت ٥٠٨هـ)، زيسنُ الدين العراقي هؤلاء المحبية، والهيثمي (٧٠٨هـ)، وولي الدين العراقي (٢٦٨هـ)، وشمس الدين ابسن المعروي (ج ٨٠٨هـ)، والميشمي (٧٠٨هـ)، والمقريزي (٥٤٨هـ)، وابن حجر العسقلاني (٢٥٨هـ)، والبدر

<sup>(</sup>١) السقَبَسُ الحاوي لِغُرَرِ ضَوء السَّحَاوي، نشرة دار صادر في مجلدين سنة ١٩٩٨م.

العيني (٥٥٨هـ)، وابن فهد الهاشمي (١٧٨هـ)، وابن تَغْرِي بَـرْدي (٤٧٨هـ)، وابن تَغْرِي بَـرْدي (٤٧٨هـ)، والسيوطي (٩١١هـ) وغيرهم كثير؛ ممن كان لهم اتجاه الموسوعية في التأليف، دفعهم إلى ذلك إحساسهم بضياع قدر كبير من تراث الأمة أثناء هجمات المغول على بغـداد، والصليبين على الأندلس بالإحراق والغَرَق، محاولة منهم لتعويض ما فَاتَ، وإن كان قـد غلب على بعض ذلك عدم الجودة والدقة في كثير من الأحيان نتيجة لتصنيف العـالم في غير فَنّه، ومشاركته بالتأليف لغير أهل تخصصه.

وخلاصة القول عن هذا العصر أن الحالة السياسية غير المستقرة في العصر المملوكي التي عاشها الحافظ السخاوي لم تؤثر سلبا على الجانب العلمي والديني في عصره، بل ساد ذلك ازدهارا واسعا، وتطورا مشهودا، ساهم بشكل كبير في صَقْلِ شـــخصية الحافظ السخاوي العلمية والمعرفية.



## ترجمة السخاوي

## ♦ وفيه مطالب ثلاثة:

- المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته.
  - المطلب الثاني: مولده وأسرته وموطنه.
    - المطلب الثالث: نشأته وطلبه العلم.

#### • مدخل إلى مصادر ترجمة الحافظ السخاوي.

إن أوثق مصدر يمكن استقاء مادة علمية وافية منه عن حياة المؤلف، وما يرتبط بها من رحلات علمية ومرويات ومؤلفات هو ما تُسَطِّرُه يَرَاعُ العالم نَفسِه، ويسترجم بسه لشخصه، إذ هو أعلم بها مِن كل مَن يَتوقُ إلى شيء من ذلك.

ولقد حفظ لنا التاريخ \_ بفضل مِن الله سبحانه \_ سِفْرا نَفِيسا، وعِلْق\_اً أنيسا، وعِلْق\_ا أنيسا، وعِلْق\_ا أنيسا، وعِلْق الترجمة لنفسه يكشف عن حياة السخاوي العلمية والمعرفية؛ أعني بذلك كتابه الحافل في الترجمة لنفسه "إرشادُ الغَاوي بَل إسعَادُ الطَّالِب والرَّاوي للإعلامِ بتَرجَمةِ السَّخَاوي"، (١) صَنَّفه إحابة لمن سأله عنها، كما صرح به في ديباجة الكتاب، وفي الضوء اللامع. (٢)

ويمكن القول بأن عَلَمَنا السخاوي قد أودع في هذه الترجمة الحافلة مادة علمية غزيرة عن نفسه، تتعلق بجميع جوانب حياته، وهي بحق جديرة بالدراسة والتحقيق؛ لما تتضمنه من قضايا ذات أهمية في حياته الفكرية والعلمية.

وقد رَتَّبَ السخاوي كتابه على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة، جاءت شافية للباحث في أخباره، كافية للراغب في الوقوف على آثاره، تحدث فيها عن طلبه العلم، وسرد قائمة بشيوخه الذين أخذ عنهم ولقيهم، وأسانيده ومروياته عنهم، ورحلاته لطلب اللَّقيا والسماع، وتلاميذه الذين أخذوا عنه بلقائه في سفراته، أو استَدعوا إجازته، ونصوص العلماء الذين أثنوا عليه، والأعمال التي باشرها من تدريس وإقراء، وإمسلاء وتحديث، وخطابة وإمامة وغير ذلك، وتصانيفه وتراثه العلمي الذي خلَّفَه والذي لم يصلنا منه سوى القليل، على الأقل إلى الآن.

وهكذا فإن السخاوي لم يترك مجالا لغيره من المؤرخين للحديث عنه، أو إضافة حديد يذكر عن سيرته، فقد جمع فأوعى، كل ذلك مع جودة في الترتيب والتأليف بين فصولها وأبوابها، كيف لا وهو المؤرخ الناقد البصير.

ولم يكتف السخاوي بهذه الترجمة الحافلة؛ بل ترجم لنفسه أيضا في كتابه الضوء اللامع (٣) \_ وَفَاءً بشَرطِه فيه \_ ترجمة مختصرة جداً إذا ما قورنت بإرشاد الغاوي.

ويمكن القول بكل اطمئنان بأن جميع الذين درسوا شخصية السخاوي ولم تسعفهم

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذكر نسخه الخطية ضمن المبحث المفرد عن مؤلفاته.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧/٨، مقدمة إرشاد الغاوي (مخطوط ل/٢أ).

<sup>(</sup>T) الضوء اللامع  $\Lambda/\Lambda$  — T.

فُرصَةُ الوُقُوف على ترجمة السحاوي "إرشاد الغاوي" قد فاهم الكثير عن حياة هذا العلم الفذ، الناقد المحدث، المؤرخ البصير.

كما أحدني بعد الوقوف \_ بحمد الله \_ على كتاب إرشاد الغاوي، وما ذكره عن نفسه مختصرا في الضوء اللامع في غِنًى عَن إِكْلالِ رَاحِلَتِي باستعراض مصادر التراجم القديمة التي تحدثت عن السخاوي، وتتبع مدى قيمة المادة العلمية التي ذكرها عنه في هذا المدخل المختصر؛ والذي قصدت منه بالدرجة الأولى بيان أهم المصادر التي حفظت لنا مادة علمية متكاملة وموثوقة عن حياة السخاوي.

وقبل الشروع في ترجمة السخاوي أرى مِنَ الأمانة ذِكرَ بعص حصود الباحثين المعاصرين في دراسة هذا العالم الجليل، والتي لا تخلو من جُهدٍ مبذول للكشف عن بعض. حوانبه في مختلف الفنون العلمية التي برز فيها.

وقد حرص الباحثون المعاصرون منذ فترة ليست بالقصيرة على دراسية شيخصية السخاوي سواء على مستوى الرسائل العلمية، أو البحوث العلمية المستقلة، واجتهدت في معرفة هذه الدراسات، ومحاولة حصرها مع الوقوف على نماذج منها، بالنظر إلى الجانب الدراسي الذي تناولته كل دراسة من شخصية السخاوي العلمية؛ وهي بمجموعها تشكل تكاملا معرفيا عن الحافظ السخاوي.

.. ويتعتبر أول دراسة تتناول الحافظ السخاوي ما قام به الباحث رزق عامر من دراسة للجهوده في علم الحديث، (١) تلته بعد ذلك دراسة كل من الباحثين الدكتور عبد الكريم الخضير، (٢) والدكتور الفهيد، (٣) مقدمة لتحقيق كتابه "فتح المغيث بشرح ألفية العراقي في الحديث"، ثم دراسة الدكتور عبد الله الشقاري (٤) بعنوان "السَّخَاوي مُؤرِّحا" حاول فيها

<sup>(</sup>٢) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة ١٤٠٧هـ..، حقق فيها النصف الأول من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١٤٠٧هـ، حقق فيها النصف الثاني من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود عام ١٤٠٧هــ من قســـم التاريخ، نوقشت وتقع في ٥٠٨ ورقة.

إبراز شخصية العالم المؤرخ في السخاوي، ومنهجه في علم التاريخ والتراجم، وكونه من كبار المؤرخين في عصره الذين أبدعوا في التصنيف في عدة مجالات من الدراسات التاريخية، وأنماط من الكتابات النقدية، وتوصل الباحث فيه إلى أن السخاوي يتمتع بحاسة نقدية قوية للنصوص التاريخية، بوَّأته في هذا العلم مَكَانَةً عَلِيَّة.

ولعل من المناسب أن نُنبّه على الإشارات التي وردت عند المستعرب د. فرانز روزنتال في كتابه علم التاريخ عند المسلمين (١) عن منهج السخاوي في علم التاريخ مسن خسلال غاذج من بعض مصنفاته فيه، ولكنها كما في كرت إلماعات ليس إلا، ولم تكن تخلو مسن محاولات لغمز منهج المسلمين في البحث التاريخي كلما ستنجت له الفرصة بذلك.

كذلك ما كتبه الأستاذ عبد الله عنان في التعريف بحياة السحاوي وتراثه، (٢) وتكاد تكون اختصارا لترجمة السحاوي من الضوء اللامع، دون زيادة تذكر؛ بل إنه وَهِم في نسبة بعض المؤلفات له. (٣)

وعقد المجلس الأعلى للثقافة في مصر ندوة عن السخاوي عام ١٩٨١هـ، تعَـرَضَ فيها الباحثون من خلال البحوث التي ألقيت إلى الفنون التي أبدع فيها بالتصنيف.

<sup>(</sup>۱) علم التاريخ عند المسلمين ص:(۳۷۱ ــ ۷۵۳ ) ترجمة د. صالح العلي نشرة مكتبة المثني، بغداد ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>٢) طبعت ضمن كتابه "مؤرخو مصر الإسلامية"، ونشر ما كتبه عن السخاوي في مجلـــة الرســــنة عدد: (١٠٤، ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر المبحث الخاص بمؤلفاته.

وأرجئ الإشارة إلى المقالات التي نُشِرت عـن السـخاوي في الدوريـات العلميـة المتخصصة إلى حين ذكر مصادر ترجمة السخاوي، لأعود إلى الحديث عـن الدراسـات الحامعية التي تناولت السخاوي بالبحث.

ومن الباحثين الذين اهتموا بدراسة السخاوي الباحث سعيد حكيم في رسالته "الح<u>افظ</u> السخاوي ومن الباحثين الذين المحاوي وحموده في الحديث"، (١) والباحث بدر العَمَّاش (٢) بقريب من هذا العنوان.

وقد وقفت على رسالة الباحث العَمَّاش "السخاوي وجهوده في خدمة الحديث وعلومه" حيث اجتهد فيها لإبراز شخصية السخاوي في الدراسات الحديثية، ودوره في إثراء هذا الفن بمؤلفاته العلمية القيمة في جميع جوانب علم الحديث النبوي.

وانفرد الباحث عن الدراسات التي سبقته بوقوفه على ترجمـــة الســخاوي إرشــاد الغاوي، مما ساعده على الإفادة من نُصُوص قيمة تَتَسم بالجِدَّة، كما اهتـــم في رسـالته بإحراء بَحْثٍ بيــبليوغرافي حَيِّدٍ عن آثار السخاوي العلمية، وصل إحصاؤها عنــده إلى مائتين وخمسين لم تَسْلَم من تَعَقَّباتٍ واستدراكاتٍ نبهت عليها عنــد ذكـر مصنفـات السخاوي.

ويُعَدُّ المبحث المتعلق بمؤلفات السخاوي عند الباحث العماش من أجرود مباحث الرسالة، إن لم نقل أحودها على الإطلاق؛ بحيث تعتبر الرسالة فِهْرِساً إِحصَائِياً وَصْفِياً وَصْفِياً للمخاوي.

وتناول في الباب الثاني جهود السخاوي في علوم الحديث، وحاول إبراز أهم معالم شخصيته العلمية في هذا الفن بدراسة بعض مصنفاته في هذا الباب ككتابه "فتح المغيث" و"المقاصد الحسنة"؛ ولكن يبدو أن الجانب التّحليلي القائم على جمع النصوص، ومُحاولة اسْتِنْطَاقِها بالقراءة بين السطور والعبارات للنفوذ إلى معالم المنهج العلمي، كان يحتاج من الباحث إلى مزيدٍ من التحليل والمناقشة في دراسته لهذه الشخصية القوية، السي وصُوفَت بخاتمة حفاظ عصره خصوصا الجانب الذي تناوله الباحث في دراسته؛ وهو علم الحديث، ولِما تميزت به مصنفاته في هذا العلم من ضبطٍ وإثقان تَامَّيْن.

ومِن الدراسات المعاصرة التي تناولت الحافظ السخاوي مقدمة الأخ الباحث خـــالد

<sup>(</sup>١) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بكلية الآداب بالدار البيضاء عام ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) رسالة مقدمة ننيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤١٨هـ، نوقشــت وتقع في ١٠٣٥ ورقة، وقد طبعت بمكتبة الرشد بالرياض عام ١٤٢١هــ.

بابطين لتحقيق كتابه "استحلاب ارتقاء الغرف"، (١) اعتمد فيها على ترجمته لنفسه في الضوء اللامع، وعلى دراسة الباحث مشهور سلمان عن مؤلفات السحاوي \_ الآتي ذكرها قريبا \_ اختصر فيها الحديث عن جانب المؤلفات، مع اهتمام جَيِّدٍ منه بدراسة الكتاب المحقق، و لم يقف على كتاب إرشاد الغاوي الحافل في ترجمته، والذي لامنساص لدارس السحاوي منه، حيث لا يغني ما أورده من نصوص عن نفسه في الضوء اللامع.

وركَّز الباحث في دراسته على معالجة موضوع آل البيت النبوي بشكل جيد، ونبه فيها على أهمية مصنف السخاوي بالمقارنة مع باقي المصنفات في هذا الباب، وخُلُوِّه من النصوص الموضوعة والواهية، في حين تمتلئ باقي المصنفات من مثيلاته بالوَهَن.

ولايفوتني التَّنُويه بدراسة الأستاذين الباحثين مشهور سلمان، وأحمد الشقيرات عين مؤلفات السخاوي، (٢) وقد بذلا فيها جهدا واضحا في تتبع مؤلفات السخاوي المخطوط منها والمطبوع، وهي دراسة إحصائية جيدة لتراث السخاوي، على فَوْت بسبب عدم اعتمادهم لترجمته الحافلة إرشاد الغاوي وغير ذلك، نَبَّهتُ على ذلك في مَوضِعِهم من مبحث مؤلفاته، إلى جانب عدم اهتمامهما بإشارات المستعرب بروكلمان في تاريخهد الأماكن وجود بعض مؤلفات السخاوي.

وبالجملة فإن هذه الدراسات بمجموعها تُكُمِّل بعضها، والنقص البشري صفة ملازمة للإنسان، والكمال عزيز. علما بأنني استفدت من وقوفي عليها، وحاولت بجهد المُقِلِ أن أنبه على ما بدا لي من حوانب نقص فيها رجاء حصول الغرض من دراسة السخاوي.

<sup>(</sup>۱) مُقَدِّمَة رسالته لنيل درجة الماجستير لكتاب "استجلاب ارتقاء الغرف" للسَّــخَاوي بجامعــة أم القرى ١٤٢٠هــ.

وقد حُقق الكتابُ نفسُه من قبل الباحث محمد بن عيسى الحميري لنيل درجة دكتوراه من جامع\_\_ة القرويين بفاس عام ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>٢) مؤلفات السخاوي نشرة دار ابن حزم ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي القسم السادس ص: (١٢٦ - ١٣١) نشرة الهيئة المصرية العامة للتأليف.

# المطلب الأول

#### اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته (١)

.....

#### (١) تُرجم له في المصادر والمراجع التالية:

- \_ إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي (مخطوط نسخة أيا صوفيا برقم: ٢٩٥٠ تقع في ٢٣٢ق).
  - \_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٢/٨ \_ ٣٢.
  - \_ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (نشرة دار ابن حزم سنة ١٤١٩هـ).
    - \_ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ١٣/٢ ٥ \_ ١٥١٥.
    - \_ التبر المسبوك في ذيل السلوك ص: (٢٣٢ \_ ٢٣٢)، وجميعها للسخاوي.
    - \_ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران للبقاعي (مخطوط ج/٤ ل/٤٣٥ \_ ٤٣٥).
      - \_ نظم العقيان في أعيان الأعيان ص: (١٥٢ \_ ١٥٣).
- \_ الكاوي على تاريخ السخاوي، (ضمن مقامات السيوطي ٩٣٣/٢ \_ ٩٥٧) كلاهما للسيوطي (٩٥١ \_ ٩٠٠).
- \_ القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي لابن الشماع الحلبي (٩٣٦هـ) (نشرة دار صادر\_ بيروت).
  - \_ التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المترل والنَّاد لابن غازي (٩١٧) ص:(١٤٨ ــ ١٦٩).
    - \_ بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي (٩٣٠هـ) ٣٦١/٣.
    - \_ ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي (٩٣٨هـ) ص:(٣٧٥ ـ ٣٧٥).
      - \_ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون (٥٣هـ) ١٧٨/١.
    - \_ النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروس (١٠٣٨هـ) ص: (١٨ \_ ٢٣).
    - \_ الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي (١٠٦١هـ) ٥٣/١ \_ ٥٥.
      - \_ أسماء الكتب لرياضي زادة (١٠٥٤هـ) ص: (٣٩، ١٧٣، ١٨٧ وغيرها).
- کشف الظنون للحاج خلیفة (۲۷،۱ه-) ص: (۲،۲۱،۲۹،۲۹،۲۲، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۲۸، ۱۳۳۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۲۹، ۱۳۹۱).
  - \_ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (١٠٨٩هـ) ١٥/٨ \_ ١١٠.
    - \_ ديوان الإسلام للغزي (١٦٧هـ) ص: (٣ \_ ٩٧).
  - \_ جمان الدرر مختصر الجواهر والدرر لعبد الله البصروي (١١٧٠هـ) (مخطوط).

- \_ تاج العروس للزبيدي (١٢٠٥هـ) [مادة: سخى].
- \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني (٢٥٠١هـ) ١٨٤/٢ \_ ١٨٧٠.
- \_ التاج المكلل عن حواهر مآثر الطراز الآخر والأول صديق حسن خان (١٣٠٧هــــ) ص:(٩٤٤ \_\_\_\_) ص: (٤٥٠ \_\_\_\_)
  - \_ خطط مبارك لعلى مبارك (١٣١١هـ) ١٥/١٢ .
  - \_ اكْتِفَاءُ القُنُوع بما هُو مَطبُوع إدوارد فنديك ص: (٣٧٧).
- - ـــ هدية العارفين ٢/٩/٢، ٢٢١.
  - \_ تاریخ آداب اللغة لجرجي زیدان (۱۳۳۲هـ) ۱۸۲/۳ \_ ۱۸۶.
  - \_ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس (١٥١١هـ) ص:(١٠١٢ \_ ١٠١٤).
- \_ "عُقُود الجوهَر في تَراجِم مَن لهم خمسون مُصَنَّفاً فمائة فأكثر" لجميل العظم (١٣٥٢هـ) (طبـع الجزء الأول في بيروت سنة ١٩٠٨هـ ولا يزال الجزء الثاني مخطوطا).
- \_ "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة" لمحمد بن جعفر الكتابي (١٣٥٤ه\_) ص: (٨٤).
- \_ "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات" لعبد الحي الكتناني (١٣٨٢هـ) ١٩٩٣ \_ ٩٩٣ .
  - \_ التعريف بالمؤرخين لعباس العزاوي (١٣٧٦هـ) ٢٥٢/١.
    - \_ الأعلام للزِّرِ كلي (١٣٩٦هـ) ١٩٤/٦.
  - \_ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١٣٩٦هـ) ١٥٠/١٠.
  - \_ المستدرك على معجم المؤلفين له أيضا ص: (٦٧٨ \_ ٦٧٨).
- \_ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان القسم السادس ص:(١٢٦ ــ ١٣٢) (نشرة الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة).
  - \_ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين .....
  - \_ معجم المؤرخين المسلمين ليسري عبد الغني ص: (٨٨ \_ ٩١).
  - ــ المؤرخون في مصر في القرن التاسع الهجري لمحمد مصطفى زيادة ص: (٣٠).
    - \_ ذخائر التراث العربي لعبد الجبار عبد الرحمن ١/٢٥ \_ ٥٦٨.

- \_ المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ١٦٠/٣ \_ ١٦٤.
- \_ "فَتحُ العَلام في أسانيد الرجال وأَثْبَاتِ الأعلام" لصالح الأركاني الرابغي (١٤١٨هـ) (مخطـوط خاص).
  - \_ مقدمة تحقيق كتاب رجحان الكفة لمشهور سلمان وأحمد الشقيرات.
    - \_ مؤلفات السخاوي لمشهور سلمان وأحمد الشقيرات.
  - \_ "الموسوعة العربية العالمية" إشراف الأمير سلطان بن عبد العزيز ٢٠٢/١٢ \_ ٢٠٣.
- \_ "السخاوي وأثره في علوم الحديث" للباحث رزق عامر أطروحة لنيل درجة الماجستير من كليـــة دار العلوم بجامعة القاهرة ٥٠٤١هـ، تقع في ٤٧٠ ورقة، مرقونة على الآلة الكاتبة.
- \_ "السخاوي مؤرخا" د. عبد الله الشقاري أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمــــد بن سعود بالرياض ١٤٠٧هــ مرقونة على الآلة الكاتبة.
- \_ "الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث" للباحث سعيد حكيم، أطروحة لنيل درجة الدكتراه من كلية الآداب بجامعة الحسن بالدار البيضاء.
- \_ مقدمة تحقيق كتاب "فتح المغيث بشرح ألفية العراقي في الحديث" د. عبد الكريم الخضير (النصف الأول من الكتاب) أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بـن سمعود بالرياض ١٤٠٧هـ.
- \_ مقدمة تحقيق النصف الثاني من كتاب فتح المغيث د. الفهيد أطروحة لنيل درجة الدكتوراه م\_\_ن حامعة الإمام بالرياض.
- \_ "السخاوي وجهوده في خدمة الحديث وعلومه" د. بدر العماش أطروحة لنيل درجة الدكترواه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ١٤٢٨هـ، مطبوعة بمكتبة الرشد بالرياض عام ١٤٢١هـ.
- \_ "مقدمة تحقيق كتاب استجلاب ارتقاء الغرف" للباحث خالد بابطين أطروحـــة لنيــل درجــة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المشرفة ١٤٢٠هــ، مطبوعة بدار البشائر الإسلامية، بــــيروت ١٤٢١هــ.
- \_ مقدمة تحقيق كتاب استجلاب ارتقاء الغرف للباحث محمد بن عيسى الحم\_يري، جزء من متطلبات أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس ١٤٢١هـ مرقونة على الحاسب الآلي.
  - \_ مجلة المؤرخ العربي عدد ٢٤٩/٣٠ \_ ٢٦١.
    - \_ محلة المنهل عدد ٥٠٦/٥.
    - \_ محلة العربي عدد ١٦٠/ ٤٨ \_ ٥١.

هو العلامة المحدث، الحافظ المتقن، المسند المكثر، المؤرخ الناقد، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد (١) الملقب شمس الدين أبو الخير، (٢) وقد يكنى أبا عبد الله على الجادة، (٣) بن الزين أو الجلال أبي الفضل وأبي محمد السخاوي (٤) الأصل، نسبة إلى سَخَا (٥) القاهري المولد، الشافعي المذهب.

ولَقّبَه بعضهم بالبارد وهو لقب لجده، ولم يشتهر به إلا بين أناس مخصوصين، ولم يكن شُهرَةً لأبيه بين الجمهور من الناس؛ بل كان يكره أن يُلقب به، ولا يذكره به إلا من يكن شُهرَةً لأبيه بين الجمهور من الناس؛ بل كان يكره أن يُلقب به، ولا يذكره به إلا من يقصد احتقاره، وذلك كابن عُلية، وابن الملقن، ونحوها من الألقاب المذمومة التي يخالف فيها الاسم المسمى، والنعت المنعوت. (١)

وقد نَـبَّه السخاوي على أن الأصل في نسبه يرجع إلى بغداد؛ حيث قدم أبوه منها مع جده ثم تحول إلى سَخَا التي اشتهرت نسبتهم إليها، وأسند هذا الخبر إلى عمته، (٧) في حين نجده بعد ذلك يتحفظ من نسبته إلى بغداد، ويحتاط من صحتها ويقول: "وربما يقلل له البغدادي إن صح بدون مكابرة". (٨)

فلعله لم يطمئن إلى صحة الخبر بنسبتهم إلى بغداد عن عمته والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكر السخاوي في إرشاد الغاوي (مخطوط ل/١١أ) بأنه لا يعرف زيادة على محمد مع تــودده في اسم محمد.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (مخطوط ل/١١أ).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ل/ ١١أ).

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ السخاوي جمعا من العلماء غيره الذين ينسبون أيضا إلى سخا، دفعا للاشتباه. ينظر إرشاد الغاوي (مخطوط ل/١١أ ــ ١١ب).

<sup>(</sup>٥) سَخَا: بلدة قديمة غربي الفسطاط بمصر، والقياس في النسبة أن يقال سَخَوي، ولكن غلب علمي الناس النسبة إلى سخاوي.

انظر معجم البلدان ٢٢١/٣، تاج العروس [مادة: سخى] ١١/١٩ \_ ١١٥٥.

<sup>(</sup>٦) إرشاد الغاوي ل/١١أ ــ الضوء اللامع ٣/٨.

<sup>(</sup>٧) إرشاد الغاوي ل/١١أ.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ل/١١ب.

### المطلب الثاني:

### مولـــده وأسرتـه وموطنـه

ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وغمانمائة (١) بحارة بهاء الدين علو الدَّرْبِ الجحاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني محل أبيه وجده بالقاهرة، ثم تحول منه حين دخل في الرابعة مع أبويه لملك اشتراه أبوه مجاور لسكن ابن حجر العسقلاني، (٢) الذي لازم مجالسه وأفد منه بما يندر نظيره بين أهل العلم، وسيأتي الحديث عن ذلك في نشأته العلمية.

وذكر السخاوي عن أسرته مجيء جده إلى القاهرة، ومجاورته شيخ الإسلام السراج البُلقيني، (٣) وكان جده قد سكن في بيت من أملاك الشيخ سراج الدين، ولمحبته له كان يقنع منه عن أجرته، وكانت ولادة السخاوي بهذا المسكن. (٤)

ثم اختص حده بعد ذلك بالقاضي حلال الدين السبّلقيني في درس التفسير والوعط وغيرها من دروس السيرة النبوية والحديث الشريف، مع وصفه له بالديانة القوية في قيامه للصلاة ليلا، وكثرة تلاوته للقرآن، وسؤاله عما ينفعه من أمور دينه، ولم يكن ذلك يمنعه من الاشتغال بالتجارة والتكسب لمعيشة عياله، إلى جانب ما حكاه عنه من العِفّة، والتقلل من زينة الدنيا إلى أن وافاه الأجل سنة ١٨٨ه. (٥)

وقد ترك حده من الأبناء سوى والده أبا بكر، وفاطمة، وثلاثة أشقاء من أم خيرة صالحة قانتة كما وصفها السخاوي، (١) وتكلم أيضا عن والده عبد الرحمن المولود سنة ثمانمائة تقريبا، وعن نشأته العلمية بحرصه على قراءة القرآن، وبعض كتب الفقه والحديث، مع اتصافه بجميل الأخلاق، ونبيل الصفات، و كانت وفاته سنة ٧٧٨ه... (٧)

<sup>(</sup>١) خَطَّأَ السخاويُّ البقاعيُّ فيما ذكره عن تاريخ ولادته بأنها كانت سنة ثلاثين.

ينظر إرشاد الغاوي ل/ ١١ ب.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في النص المحقق ص: (٥).

<sup>(</sup>٤) إرشاد الغاوي ل/ ١١ب.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، وانظر ترجمته في الضوء اللامع ١٧٥/٧.

<sup>(</sup>٦) إرشاد الغاوي ل/ ١٢أ.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه، وانظر ترجمته في الضوء اللامع ١٢٤/٤.

وقد خَلَف من الذرية من إخوان السخاوي عبد القادر (۱) وأبا بكر، (۲) وهم أشقاء من أُمِّ واحدة هي آمنة ذات أصل أصيل، ومن بيت علم وفضل، حجت مع ابنها شميس الدين محمد غير مرة، وجاورت معه بالحرمين مدة، وأجاز لها الإجازة العامة غير واحد من المسندين المعتبرين إلى أن ماتت سنة ۸۹۷هـ. (۳)

وأثنى السخاوي على إخوانه عبد القادر، وأبي بكر لحفظهم القررآن والقراءات، وحملهم عنه بعض كتبه، وملازمتهم له مُدَّةً في المجاورة والحج. (٤)

ويظهر الحزنُ والأسى واضحين على السخاوي لفقده أولاده، وذلك أثناء ذكره لخبر موهم جميعهم، وفجعه بفقدهم، فقد رزقه الله أربعة عشر ولدا من زوجته أم الخير ابنـــة على الأسيوطي القاهري، أثنى على خُلُقها وصبرها، وجميل أوصافها، ومحامد خصالها. (٥)

وهكذا يظهر أن أسرة السخاوي كانت ذات طابع علمي محافظ، واهتمام بالعلم والمعرفة، واجتهاد لتحصيل القدر الوافر من ذلك، واحترام وتقدير للعلماء، مع الالتزام بسلامة الديانة، والحرص على الأخلاق الفاضلة. وإنَّ جَواً كهذا الذي رأينا لكفيلٌ بأن يَشْحَذَ ذِهْنَه إلى طلب المزيد من العلوم، وتتقطلُع همته إلى الوصول إلى أعلى المراتب في تحصيله.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الضوء اللامع ٢٧٠/٤، وجيز الكلام ١١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الضوء اللامع ١١/٤٤.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الغاوي ل/ ١٤أ، وانظر ترجمته في الضوء اللامع ١١/٤.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الغاوي ل/ ١٤ب \_ ١٥أ.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ل/ ١٥٠.

#### المطلب الثالث

### نشأته وطلبه العلم

بدأ عَلَمُنا السخاوي طلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ وذلك بعد انتقال والديه وأسرته إلى سكنهم الجديد بجوار بيت الحافظ ابن حجر، وقد كان في السنة الرابعة من عمره، فأدخله أبوه إلى المكتب عند المؤدب الشرف عيسى بن أحمد المقدسي الناسخ، (١) ولبيث عنده يسيرا ثم انتقل إلى زوج أخته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري السذي كان يحمله معه حيثما ذهب، فحفظ عليه القرآن، وتعلم الخط على يديه، ثم صلى بالناس التراويح في رمضان.

ووجهه بعد ذلك أبوه إلى الفقيه الشمس محمد بن أحمد النحريري الضرير، وكسان محاورا لسكنهم، وقد سبق السخاوي في التأدب على يديه كثير من الأئمة والعلماء، ثم انتقل إلى الفقيه شمس الدين محمد بن عمر الطباخ أحد قراء السَّبْع فختم عليه رواية أبي عمرو غير مرة، وحفظ بعض عمدة الأحكام، وتوجه بعد ذلك إلى الفقيه الشهاب ابن أسد بإشارة من الفقيه السعودي فأتم عليه حفظ عمدة الأحكام، وكتاب التنبيه، والمنهاج في الفقه الشافعي، وألفية ابن مالك، ونخبة الفكر، وقرأ عليه رواية أبي عمرو، وابن كشير، كما سمع منه غيرها من الروايات جمعا وإفرادا، وتدرب به في المطالعة والقراءة، والكتابة والمقابلة؛ بل صار يشارك غالب من يتردد إليه للتفهم في الفقه والعربية والقراءات وغيرها، فتفرّس فيه شُيُوخُه النَّحَابَة، وجَوْدَة الفهم في وقت مبكر. (٢)

ويلاحظ أن السخاوي أولى جانب الحفظ اهتماما بالغا في أوائل أيام الطلب، وبخاصة الكتب والمتون العلمية المتعلقة بعلوم الآلة، والفقه والحديث والقراءات، على عادة أهلل العلم في عصره؛ فكان كما يذكر عن نفسه كلما حفظ كتابا عرضه على شيوخ عصره غير مقتصر في ذلك على الأعيان، وقد ذكر من جملة العلماء الذين حصل له العرض عليهم دون الأخذ منهم المحب أحمد بن نصر الله البغدادي عالم الحنابلة في وقته، والشمس

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الضوء اللامع ١٥٠/٦.

<sup>(7)</sup> إرشاد الغاوي ل/ 11 – ب، الضوء اللامع -7/4

ابن عمار شيخ المالكية، والنور التِّلُواني الشافعي وغيرهم.

وقد حفظ ألفية العراقي، وشرح النخبة لابن حجر، وغالب الشاطبية في القراءات، ومقدمة الساوي في العروض، وتلا القرآن على بعض علماء القراءات بأكثر من قراءة وسمع السبع والعشر بالجمع على الزين رضوان العتبي وغيره، وأخذ طرفا من الفرائيض والحساب على الشهاب ابن المجدي. (١)

وهكذا تنقل السخاوي بين علماء القاهرة بالقراءة عليهم في مختلف الفنون من علوم العربية، والقراءات والفقه والحديث، والتفسير وغير ذلك في حرص عجيب، ودأب متواصل، وكان قبل ذلك كله قد سمع مع والده ليلا الكثير من الحديث علي شيخه الحافظ الشهاب ابن حجر في بداية سنة ٨٣٨هـ؛ حيث أوقع الله في قلبه محبة شيخه ابن حجر، والتعلق بمجالسه، وأقبل على علم الحديث بكليته، لا يشغله عنه شيء آخر بشكل يفوق الوصف، عَمَلا بوصية أئمة المحدثين في أن هذا العلم لا يناله إلا من قصر نفسه عليه، ولم يضم غيره من الفنون إليه. (٢)

<sup>(</sup>١) المصدران نفسهما ل/١٤ب، ١٨ - ٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨/٣.

## الفحل الثاني

## حياة السخاوي العلمية

### के व्हांक का निर्मे स्वाप्तः

- ♦ المبحث الأول: شيوخه ومروياته ورحلاته والأعمال التي باشرها.
  - ♦ المبحث الثاني: بعض تلاميذه الذين أفادوا منه.
    - ♦ المبحث الثالث: منزلته العلمية.
    - ♦ المبحث الرابع: بيان عقيدته.
    - ♦ المبحث الخامس: تراثه العلمي.



شيوخه ومروياته ورحلاته والأعمال التي قام بها

### \* وفيه ثلاثة مطالب:

- ♦ المطلب الأول: شيوخه الذين أخذ عنهم ومروياته.
  - ♦ المطلب الثاني: رحلاته العلمية.
  - ♦ المطلب الثالث: الأعمال والوظائف التي قام بها.

# المطلب الأول:

## شيوخه الذين أخذ عنهم ومروياته

#### شيوخه:

حَرِص الحافظ السخاوي على الاستكثار من الشيوخ بالقراءة عليهم والسماع، فأحذ عن جماعة لا يُحْصَون كَثْرَةً بلغت عِدَّتُهم ما يقرب من أربعمائة شيخ من أهل بلده، ووصلوا إلى ما يُنَاهِز الألف ومائتين وأربعين نفسا في مجموع رحلاته؛ وهو عدد يفوق الوصف، ذكرهم في ترجمته لنفسه إرشاد الغاوي مُرتَّبِين على خمسة فصول (١) ثم تكلم عنهم وعن مروياةم، واتصال أسانيده بجُمَلٍ من الدواوين والمصنفات.

واهتم على غِرَار الحفاظ في عصره بتصنيف معجم لشيوخه الذين أخذ عنهم، واتصل إسناده بهم في الرواية كما في كتابه بُغيّة الرَّاوِي بِمَن أَخَذَ عَنْهُ السَّخَاوِي، (٢) وكتابه الشَّبَتُ المصرِي، (٣) والذي لم يصلنا منه إلا جزء يسير، ولم يَفُته تدوين رحلاته كالرحلة إلى الإسكندرية، ورحلته إلى كُلِّ مِن الشام، وحلب، ومكة.

ويمكن القول بأن النَّصوصَ المحفوظة في ترجمته إرشاد الغاوي، والضوء اللامع كَافِيَة في الدلالة على سَعَة روايته، وكثرة لقائه بالشيوخ والمسندين، والكَشْفِ عن جانب مُهِمٍّ من شخصية السخاوي الحديثية، وشِدَّة شَعَفِه بهذا الفن الذي قَلَّ المُشتغلون به في عصره.

وقد اجتهد السخاوي في الأخذ عن شيوخه من الأعلى، والدُّون، والمساوي حتى فاق أُقْرَانَ وَقَتِه في الأخذ عن الشيوخ. (٤)

ولعل أبرز شيء يَلفِتُ النَّظَرَ في شيوخه تلك العلاقة الحميمة، والآصرة الوطيدة، والمحبة الأكيدة التي ربطته بأستاذه وشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني (٥٢هم)، فقد سَعِد بملازمته مدة ليست بالقصيرة أَقْبَل عليه فيها بكليته، واختص نفسه به كثيرا. وكانت بداية هذه الملازمة له سنة ٨٣٨هه؛ إذ يقول واصفا هذه العلاقة: "وأوقع الله

<sup>(</sup>١) انظر في سَرْد أسماء شيوخه إرشاد الغاوي ل/ ٢٩ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) مخطوط منه نسخة مصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم :٨٦٧...

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ لبعض الباحـــثين خَلْطٌ في هذا الكتاب مع عنوان آخر، وهو تَصَرُّفٌ من المفهرس إذ يتعلّــق الأمر بكتاب واحد وليس كتابين، نبهت عليه عند موضعه من مبحث مؤلفاته.

<sup>(</sup>٤) النور السافر ص:(١٧).

تعالى في القلب محبته فلازم محلسه، وعادت عليه بركته في هذا الشأن ....ف\_أقبل عليــه بكليته إقبالا يزيد على الوصف". (١)

وقد تَقَلَّلَ السخاوي مما عدا أستاذه ابن حجر، ولم يشغل نفسه بغيره قبـــل مــوت شيخه، فصار من أكثر الآخذين عنه، واشتهر بذلك بين علماء عصره، وأخذ عنه عِلْمــاً جَماً لم يشاركه فيه غيره من أقرانه، أعانه على ذلك هِمَّتُه العالية، وقُربُ مترله من بيــت شيخه، فكان لا يفوته مما يُقْرأ على شيخه إلا النادر.

وفي المقابل بَادَلَه شيخه ابن حجر بدوره الاهتمام والحرص على إفادته حرصا شديدا، فكان يُرسِل خلفه عدة مرات مع بعض خدمه بالجيء للقراءة عليه. (٢)

كل هذه العوامل المحتمعة ساعدت السخاوي على الإفادة من أستاذه، والاختصاص بعلمه الذي ذَاعَ صِيتُه في الآفاق في زمانه قِرَاءةً وسَمَاعاً، بشكل يُذَكِّر باختصاص يحسيى ابن كثير بأستاذه الإمام مالك، والهيثمي بالحافظ العراقي.

وقد قرأ على شيخه ابن حجر معظم مصنفاته في علم الحديث الذي سبقت الإشارة إلى تَعَلَّقِه بمحبته، وهي تصانيف بلغت الذروة في الإتقان والضبط من ابن حجر، شهد له بذلك أهل زمانه، (٢) فقرأ عليه الاصطلاح بتمامه، وسمع عليه جُلَّ كتبه كالألفية وشرحها مراراً، وعلوم الحديث لابن الصلاح إلا اليسير من أوله، وأكثر تصانيفه في الرجال وغيرها "كالتقريب" وثلاثة أرباع أصله، ومعظم "تعجيل المنفعة"، و"اللسان" بتمامه، و"مشبه النسبة"، و"تخريج الرافعي"، و"تلخيص مسند الفردوس"، وغالب "فتح الباري"، وتخريب المصابيح، وبعض "إتحاف المهرة"، و"تغليق التعليق"، و"أماليه الحلبية والدمشقية".

وقرأ عليه بنفسه "النخبة وشرحها"، و"الأربعين المتباينة "، و"الخصال المكفرة"، و"القول المسدد"، و"العشرة العشاريات"، وغير ذلك مما يطول بنا المقام في تتبعه. (٤)

وهكذا حرص السخاوي على عدم التنقل للقراءة على غير شيخه ابن حجر خوف على على نفسه من فقده؛ بل ولا حج ولا ارتحل إلى الأماكن النائية التي تزيد على يوم باكثر من ليلة إلا بعد وفاته، ولكنه حمل عن الشيوخ الواردين إلى مصر من دواوين الحديث في

<sup>(7)</sup> إرشاد الغاوي 1/7 1/7 الضوء اللامع 1/7 .

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن حجر العسقلاني د.شاكر عبد المنعم ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الغاوي 1/7أ - الضوء اللامع 1/7.

الوقت الذي لا يتعارض مع تدريس شيخه، عندما يكون الحافظ ابن حجـــر مشــغولا بالقضاء وتوابعه.

وكان ابن حجر ينبهه على أُجزاء وفُوائِد وكُتُب لا تنحصر؛ بل كاتب بعض الشيوخ يستعطفهم عليه، ويرغبهم في إقرائه ما يحب. (١)

ونال السخاوي بملازمة شيخه حُباً بالغا، واعترافا بفضله، وتنويها بتقدمه وفهمه حتى قرض له بعض مصنفاته، يقول السخاوي: "ومنه ما كتب به على أول شيء خرجته في ابتداء الطلب: وقفت على هذا التخريج الفائق، وعرفت مَنَّ الله على عباده بان ألحق الأخير بالسابق، ولولا ما أفرط فيه من الإطراء في لما عاقني عن الثناء عليه عائق، والله المسؤول أن يعينه على الوصول إلى الحصول حتى يتعجب السابق من اللاحق. وكتب لي على غيره من تصانيفي غير ذلك". (٢)

وقد أذن ابن حجر للسخاوي في الإقراء والإفادة والتصنيف، كما أذن له باقي شيوخه وغير واحد ممن أخذ عنه العلوم بالإفتاء والتدريس.

واستفاد السخاوي من نسخه لقدر كبير من كتب شيخه ابن حجر في تصانيف، وأكسبه إحاطة بمنهجه في المناقشة والبحث والتنقيب، هذا مع التزامه الأمانة العلمية بالعزو إليها، وبيان فضل سبق شيخه.

ولا يعني ذلك أن السخاوي كان نسخة طبق الأصل من ابن حجر؛ فقد كان يتعقب في عدة مسائل وخاصة في الرواة وتراجم العلماء، وهو منهج استفاده من أسلوبه هـو\_ يعنى ابن حجر \_ في البعد عن التقليد الأعمى، وتعطيل مَلَكَةِ النقد والبحث.

يقول السخاوي في وصف منهجه في الأخذ عن شيوخه: " وقَمَّشَ وأخذ عَمَّ فَ دُبَّ وَدَرَج، وكتب العالي والنازل حتى بلغت عدة من أخذ عنه بمصر والقاهرة وضواحيها كإنْبَابَة، والخيرة، وعُلُوِّ الأهرام، والجامع العُمْرَوي، وسِرْيَاقُوس، والخانقاه، وبَلْبِيس، وصفط الحناء، ومنية البُرْديني وغيرها زيادة على أربعمائة نفس". (٣)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ٧.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر ٧٤٢/٢ ــ ٧٤٣.

<sup>(</sup>T)  $| (\pi) | = 1$   $| (\pi) | = 1$   $| (\pi) | = 1$ 

### • مروباته:

سبقت الإشارة إلى أن الشيوخ الذين رُوكى عنهم السخاوي بلغ عددهم ما يُنيف على مائتين وألف، وهو قدر يُنْبِئ عن كثرة سماعه وروايته حتى فاق أقران وقته في ذلك، بحيث اعترف له به قرينه المُشَاكِس، وغريمه المُعَاكِس، الحافظ السيوطي عند ترجمته. (١)

وقد صنع السخاوي لنفسه فهرسا لمروياته في ثلاثة أسفار ضخمة فأكثر؛ أسهب فيه تفصيلا لمروياته، (٢) وعُشَاريَّات الشيوخ في عدة كراريس. (٣)

هذا وإن مَروِيَاتِه وسماعَه فاق الوصف، إذ تنقل بين الشيوخ في القراءة والسماع، وطلب الإجازة، وتحصيل البرامج والأجزاء والأثبات.

صنف السخاوي مروياته إلى أحد عشر صنفا:

#### ١/ ما رتب على الأبواب الفقهية وهو أنواع:

\_ منها ما تقيد فيه بالصحيح كالصحيحين، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح أبي عوانــة، وموطأ الإمام مالك.

\_ وما لم يتقيد فيه بالصحة؛ بل اشتمل على الصحيح وغيره كالسنن لأبي داود السحستاني رواية اللؤلؤي، وسنن النسائي رواية ابن السني وابن الأحمر، وغيرهما من كتب السنن، وكتب الشمائل النبوية، والدلائل، والمغازية، وغيرها من الأجزاء الحديثية المفردة في موضوع معين، وكتب الاصطلاح المتقدمة.

٢/ ما رتب على المسانيد كمسند الإمام أحمد، أو على حروف المعجم، وهي المعاجم كمعجم الطبراني الكبير، أو على الصحابة كالاستيعاب لابن عبد البر.

٣/ ما كان على الأوامر والنواهي وهو صحيح كصحيح ابن حبان.

\$/ما كان على أطراف الأحاديث وأول كلمات منه كمسند الشهاب.

٥/ ما هو على الأحاديث الطوال كالأحاديث الطوال للطبراني.

<sup>(</sup>١) نظم العقيان ص: (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/ ٦٠ أ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ل/ ٧٩ أ\_ الضوء اللامع ١٦/٨.

V ما هو مرتب على شيوخ المصنف كالمعجم الأوسط للطبراني والصغير له، ومعجم الإسماعيلي، والمشيخات التي رُتب بعضها على حروف المعجم، وبقي الآخر بدون ترتيب.  $\Lambda$  ما كان مرتبا على الرواة عن إمام كبير ممن يجمع حديثه كالرواة عن مالك للخطيب.

٩/ ما يقتصر فيه على الأفراد والغرائب كالأفراد لابن شاهين، والغرائب عن مالك.

• 1/ ما لا تقيد فيه بشيء مما ذكر، بل اشتمل على أحاديث نثرية من العوالي وغيرها وهي على قسمين:

\_ ما كان تخريجه في مجلد ونحوه كالتَّقَفِيات، والجَعْدِيَّات، والخِلَعِيَّات، والغَيْلانِيَّات، والغَيْلانِيَّات، والمَحْامِلِيَّات وغيرها.

\_ ما هو دون ذلك كجزء أبي الجهم، وابن عرفة وغيرها.

11/ ما لا إسناد فيه بل اقتصر فيه على المتون مع الحكم عليها، وبيان جملة منها كالأذكار والرياض للنووي، إلى غير ذلك من المسموعات التي لا تقيد فيها بالحديث كالشاطبية في القراءات، والألفية في النحو والصرف، وجمع الجوامع في الأصول، وغيره مِنَ الفنون والعلوم. (١)

ويعتبر أعلى ما عند السخاوي مِنَ المروي بالسند المتماسك بينه وبين النبي على عشرة أبنيس، وما عنده من ذلك ليس بالكثير، وقد اتصلت روايته إلى الكتب الستة، وجَمْعٍ مِنَ الأئمة كالإمام الشافعي، والإمام أحمد بثمانية وسائط، وحديث كل من الإمام مالك، وأبي حنيفة بتسعة أنفس، وغير ذلك من صحيح البخاري، وباقي كتب السنن. (١) وغمة أمر يحسن بنا الوقوف عنده قليلا؛ وهو كون أكثر المسندين منذ عصر السخاوي إلى اليوم يروون كُتُب الحافظ ابن حجر من طريق العلامة المسند أبي زكرياء الأنصاري، وهو أمر مُستَغْرَب إذ الواجب أن يكون ذلك من طريق الحافظ السخاوي؛ لما عَلِمناه من شدة ملازمته لشيخه ابن حجر، وإجازته له بجميع كتبه ومروياته إجازة خاصة جمع فيها بين القراءة والسماع، ولكثرة رحلات السخاوي، ومجاوراته بالحرمين الشريفين المتكررة للإقراء بحما، واستدعاء العديد من شيوخ عصره بإجازته لهم بمروياته و كتبسه، ويدخل

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٢٠أ ــ الضوء اللامع ١٠/٨ ــ ١٣.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الغاوي ل/ ۲۱ب.

ضمنها كتب ومرويات ابن حجر.

وقد وَجَّهُ هذا الاستغرابَ بَعضُ الباحثين بقلة تعمير السخاوي إذا ما قارناه مع زكريا الأنصاري الذي عاش إلى عام ٩٢٥هـ.(١)

ولكن يظهر أن هذا السبب ليس كافيا وحده؛ إذا نظرنا إلى كثرة التلاميلة الذيل أحذوا عن السخاوي داخل مصر وخارجها بالحرمين وغيرها، وعَدَد الذين أجاز لهم في مصر والشام والحجاز؛ مما يجعل القول بقلة الآخذين عنه بسبب قلة تعميره أمْرٌ مَدفُوعٌ في نظري. ويظهر أن السخاوي تَقلَّل في آخر عمره من إجازة التلاميلة، وإجابة طلب المستحيزين لمروياته وكتبه، إضافة إلى إعراضه في آخر أيامه عن عقد مجالس الإملاء؛ لغلبة المتعالمين والجهلة على هذا الميدان حسب وصفه ما دفعه إلى ترك الإملاء والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ومن هؤلاء الباحثين بدر العماش في دراسته عـن السـخاوي ٧٣/١ (بحـث مرقـو، علـي الكمبيوتر).

#### المطلب الثاني:

#### رحلاته العلمية

جَابُ الحافظ السخاوي البلاد وحال، وحَدَّ في الرحلة وسماع الكتـب والأجـزاء، وكانت بداية رحلته خارج القاهرة ومصر في شوال من عام ١٥٨هـ أي بعـد مـوت شيخه ابن حجر ، الذي سبق ذكر تفرغه إليه في حياته، وعدم رغبته في الرحلة خـارج خشية فقده بموته، (١) وتنوعت رحلته بين الشام ومصر والحجاز، كما اهتم بوصف هـذه الرحلات في مصنفات خاصة منها الرحلة الحلية، والرحلة المكية، والرحلة السكندرية، وكتابه المفيد البُلْدانيَّات دَوَّنَ فيه كل بلد، أو قرية، أو مَحلَّة سمع بها، وتحصل له فيـها رواية أو إجازة، وكتبه عن أهل العلم من حديث أو خبر أو شعر، وقد بلغت الثمـانين موضعا مرتبة على حروف المعجم. (٢)

وكان أُوَّلُ بَلَدٍ يَحُطُّ به السخاوي رِحَالَه طَلَباً للرواية والسماع دِمْيَاطَ سمع بما عــن جمع من المسندين، ثم توجه في جمادى الثانية من سنة ٥٦هــ إلى الطُّور، وركب البحــو منه عازما على الذهاب إلى مكة المشرفة لقضاء فريضة الحج صُحْبَة والدته، وأخذ عن غير واحد ممن اجتاز معه الطُّور، (٣) ويَنْبُع، (١) وجُدَّة.

وتمكن طوال مدة إقامته في مكة إلى حين موسم الحج من قـراءة الكتـب الكبـار،

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٢٦ب.

<sup>(</sup>٢) كتاب البلدانيات (مخطوط ل/ ٣أ).

<sup>(</sup>٣) الطُّور: بالضم والسكون، والطور في كلام العرب الجبل، وهو طور سيناء، الجبل المطل علي طبرية الأردن، ولا يزال معروفا إلى الآن، يراه الواقف في آخر شمال الحجاز شامخا لا يفصل بينه وبين جبل الطور غير خليج العقبة. انظر معجم البلدان ٥٣/٤، الروض المعطار ص:(٣٩٧)، معجم المعالم الجغرافية للبلاذي ص:(١٨).

<sup>(</sup>٤) يَـــنْبُع: بمثناة تحتانية ونون موحدة، وهو واد فحل كثير العيون والقرى والنخيل، يقع على بعـــد ٧٠ كيلا من المدينة غربا.

انظر الروض المعطار ص: (٦٢١)، معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص: (٣٤٠).

والأجزاء القصار، ما لم يتهيأ لغيره من الغُرَبَاء، مُتَنَقِّلا بين المَشَاعِر في قراءته، أعانه على ذلك صاحبه المؤرخ النجم ابن فهد الهاشمي بدلالته على الشيوخ والمسندين بمكة، وإسْعَافه بِكُتُب وَالِدِه التقي ابن فهد وغيرها من الفوائد والأجزاء التي كان يعجز عن الوصول إليها السخاوي بنفسه بمكة كلها وحُدّه في وقت قصير، وتوجه بعد ذلك إلى المدينة النبوية، وقرأ بما على جمع من الشيوخ، وكذا برَابِغ، (۱) وخُلِيص، (۲) وبَدْر.

ثم أقفل بعد ذلك راجعا إلى القاهرة وأقام بها مدة ملازما السماع والقراءة، والتخريج والاستفادة من الشيوخ والأقران، وتنقل في غضون ذلك بين منُوف العُليا، (٢) والإسكندرية، وأخذ عن كثير من المسندين بها، كما رحل إلى دَسُوق، (٤) وسمنهود، والمنصورة (٢) وغيرها، وحَصَّل في هذه الرحلة أشياء جليلة من الكتب والفوائد عن نحصو خمسين نفسا.

وقد ارتحل إلى حلب، وتنقل بين عدة مدن شامية كدمشق، وحمص، وحماة، وبيت المقدس، والخليل، وطرابلس، وغيرها من البلدان والمدن سمع فيها من مائية نَفْس، (٧) وصاحبه في هذه الرحلة الشمس السنباطي، وذكر أنه اسْتَأْنُسَ به كثيرا، وبعد قضاء أربيه أقفل راجعا إلى وطنه القاهرة.

وهكذا أجاز له خلق كثير، ودخل في اسْتِدْعَاءاتٍ عِدَّةٍ لعدد من الشيوخ، وارتف\_ع عدد الآخذين عنهم من الأعلى والمُساوي والدُّون، وبلغ عِدد الأماكن التي تحمل فيها من

<sup>(</sup>١) رَابِع: بفتح الراء وكسر الباء والغين المعجمة موضع بين المدينة والجُحْفَة ميقات أهل الشام، وتبعد عن مكة بنحو ٣٠٠ كيلا. انظر معجم ما استعجم للبكري ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) خليص: واد من أودية خيبر .... انظر معجم ما استعجم ٢/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) مَنُوف: من قرى مصر القديمة، تقع في بطن أريافها.

انظر معجم البلدان ٥/١٥، الروض المعطار ص:(٥٥١).

<sup>(</sup>٤) دسوق:.....

<sup>(</sup>٥) سمنهود: أو سمنود بلد من نواحي مصر جهة دمياط مدينة قديمة على ضفاف النيل. انظر معجم البلدان ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) المنصورة: مدينة تقع بين القاهرة ودمياط أنشأها الملك الكامل بن الملك العادل من الأيوبيين سنة ٢١٦هـ. انظر معجم البلدان ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٧) إرشاد الغاوي ل/ ٢٧ب.

البلاد والقرى ما يُناهز الثمانين. (١)

وبلغت مجاوراته للحرمين الشريفين خمس مَرَّاتِ تنقل حلالها بين مكة والمدينة، (٢) حرص فيها على تسجيل ما تحصل له مِن رواية وسماع، ومَنْ لَقِيَ من شيوخ ومسندين، كما دَوَّنَ ترجمة أكثرهم في كتابيه "الضوء اللامع"، و"التحفة اللطيفة".

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٢٨ب، الضوء اللامع ١١/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر في تواريخ هذه المحاورات مؤلفات السخاوي ص: (١٥ ــ ١٦).

#### المطلب الثالث:

# الأعمال والوظائف التي باشرها

عاش الحافظ السخاوي حياة حافلة بالإقراء والتدريس، والإملاء والتحديث، ومباشرة عدة وظائف كالخطابة والإمامة خلا القضاء الذي عرض عليه، فاعتذر عنه ورعا منه وتعففا، (١) وقد حملته أنفته هذه على عدم الخرص على التودد للأمراء في زمانه، أو التعلق بمصاحبتهم ومجالستهم، ولما رآه أيضا من بعض أهل عصره من مزاحمة لبلوغ هذا الأرب. (٢)

وتولى السخاوي التدريس بعدة مدارس علمية كبيرة في زمانه بالقاهرة عاصمة العلم والمعرفة، وموطن الحفاظ في ذلك الوقت، وكانت أول مدرسة للمحدثين يتولى التدريس الما المدرسة الصرغتمشية، (٣) وذلك بعد وفاة الأميني الأقصرائي، وانتقل إلى الأشرفية برسباي، ثم دار الحديث الكاملية التي تم استقراره بها عقب موت الكمال إمام الكاملية، وهكذا تنقل بالتدريس في عدة مدارس ساعده على ذلك حسن ظن الولاة وأهل العلم في عصره بأهليته. (٤)

ويلاحظ تعفف السخاوي عن القراءة في مجالس أمراء زمانه إلا ما كان منه في حكم النادر، فقد ذكر بأن أحد عمال السلطان تحشقدم سأله الجيء إلى بيت السلطان لقراءة نحب من التاريخ عليه كما يصنع المقريزي المؤرخ، فما كان منه إلا أن تنصل من طلبه وجرى له مثل ذلك مع السلطان تمربغا، ولكنه استجاب للسلطان الظاهر في مرض موته بقراءة كتاب الشفا للقاضى عياض عليه في ليلة واحدة. (٥)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>Y)  $| (\pi - 1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |$ 

<sup>(</sup>٣) انظر خطط المقريزي ٢/٣٤.

 <sup>(</sup>٤) إرشاد الغاوي ل/ ٢٧أ ـ ب.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٨/ ٣١ - ٣٢.

#### • عقد مجالس الإملاء:

بحالس الإملاء هي أن يجلس العالم وحوله تلاميذه، فيتكلم العالم بما فتح الله عليه من العلم وتلاميذه يكتبون عنه، فيصير كتابا يسمونه الأمالي أو الإملاء. (١)

وهي سنة قديمة محمودة حسنة كان السلف من المحدثين وعلماء العربية يحرصون عليها في تدريس علومهم، (٢) لكنها غَابَت منذ فترة، وانْطَمَسَت معالمها بسبب ذهاب كبـــار العلماء وقلة المتمكنين في العلم والله المستعان.

والإملاء إما أن يكون مِن حِفْظِ الشيخ، أو مِن كتابه الذي ينبغي أن يكون حافظا له، أو من مصنفات غيره بشرط تملكه حق روايته بالسماع أو الإجازة على الشرط المعتبر عند علماء الإسناد.

وتختلف مجالس إملاء الحديث عن باقي مجالس الإملاء؛ من حيث كونما تتسم بحضور الطلاب والشيوخ الذين لا تتعارض حصيلتهم العلمية مع مستوى العالم المملي، بخلف باقي مجالس الدَّرْس فإن الشيخ يتقيد فيها بمستوى مُعَيَّن من الطلاب والمعلومات. (٣)

وكان إملاء الحديث قد توقف بعد الحافظ ابن الصلاح (٦٤٣هـ)، فأعاده الحافظ زين الدين العراقي (٨٠٦هـ)، ثم انقطع مرة أخرى إلى أن أرجعه الحافظ ابن حجر (٢٥٨هـ)، الذي بلغ جملة ما أملاه ما يقرب من ألف ومائة وخمسين مجلسا حديثيا، (٤) وتوقف الإملاء بموته، واشتاق العلماء وطلبة العلم إليه، وتاقت نفوسهم إلى عودة تلك المجالس مَرَّةً أخرى.

ويذكر السخاوي عن سبب عقده بحالس الإملاء حَثَّ شيخه التقي الشمني له على استئناف إملاء الحديث بعد انقطاعه بموت ابن حجر، وأنه أمثل أهل عصره للقيام بمسده المهمة، وقد حاول الاعتذار عن ذلك لما يعلمه من الأهلية الفائقة التي يتطلبها الإملاء، خاصة إذا كان أكثرُ الحاضرين لهذه المجالس من العلماء والفقهاء.

ثم إنه بعد الإلحاح الشديد من التقي الشمني قرر أن يبدأ الإملاء بمترله الذي لم يمل بـــه

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٦١/١.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي ٥٦/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني د. شاكر عبد المنعم ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر ٢/١٨٥.

إلا يسيرا، وانتقل بعد مَوت وَلَدِه إلى خانقاه سعيد السعداء، فكان يملي بها تارة وبغيرها أخرى حسب ما تسنح به الفرصة، واستمر على ذلك إلى أن أكمل إملاء تسعة وخمسين محلسا محققا. (١)

ويمكن أن نطلق على هذا النوع من الإملاء الإملاء الطلق لأن المُمْلي لا يتقيد فيه بإملاء كتاب معين، وإنما يكون التقيد فيه بالحوادث والأوقات، وقد كان ذلك نهجه لأستاذه ابن حجر من قبل. (٢)

وأملى أثناء إقامته بمكة المعظمة للحج مع أسرته أربعة مجالس (٣) كلها بالمسجد الحرام، وبعد عودته إلى القاهرة أكمل إملاء تكملة تخريج شيخه لأذكار النووي، وأملى تخريج الأربعين النووية وغيرها من مجالس الإملاء المقيدة بكتب معينة، والتها بلغت ستمائة مجلس أو تزيد. (١)

وقد شهد هذه المجالس من الحاضرين بعض الحفاظ في وقته كـــالنجم ابـن فـهد، والشمس الأمشاطي، والجمال ابن السابق وغيرهم، وكان ضِمْنَ هؤلاء الحاضرين لإملائه بعضُ مَن شهد إملاء شيخه ابن حجر والعراقي.

ولنا أن نستحضر مدى صعوبة الموقف، إذ أن حضور هؤلاء العلماء والحفاظ لمجالسه يجعله عُرْضَةً للأسئلة الدقيقة، والمُوغِلَةِ في التَّحَصُّص وعلم الحديث، وعليه أن يستحضر الجواب والتوجيه في عين المكان، بحيث لا يمكنه التهرب من الإشكال، وإلا عُدد ذلك نقصاً في علمه وفهمه، ولكن حصيلة السخاوي العلمية مَكَّنتُهُ مِنَ التَّصَدي لكل ذلك؛ بل إنه نال إعجاب الحاضرين لهذه المجالس وتعلقهم بها، وإفادهم منها.

ومِنْ أَسَفٍ أَن الحافظ السخاوي تَوَقَّفَ عن عقد مجالس الإملاء أثناء إقامته بالقاهرة لمزاحمة من لا يحسن ذلك، وعدم تمييز المشتغلين بين الجِدِّ وغيره منها، وقد أجاب من لامه على توقفه عن الإملاء: " إنه ترك ذلك عند العلم بإغفال الناس هذا الشأن؛ بحيث استوى عندهم ما يشتمل على مقدمات التصحيح وغيره من جمع الطرق التي يتبين بحسا انتفاء

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٧٧ب، الضوء اللامع ٨/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الغاوي ل/ ٧٧ب، وجيز الكلام ٢٠٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الغاوي ل/ ٧٧ب، الضوء اللامع ٨/ ١٤.

الشذوذ والعلة أو وجودهما ....إلى غير ذلك مما ينافي القصد بالإملاء، وينادي الذاكر لــه العامل به على الخالى بالجهل". (١)

ولم يمل بعد ذلك إلا لأناس مخصوصين بالمدينة النبوية أثناء زيارته لها، (٢) ثم إنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه إلى الانقطاع عن الإفتاء رغم كثرة الإلحاح عليه لمزاهمة غير الأكفاء له.

والذي يظهر عن سبب امتناع السخاوي من الإملاء آخر حياته، مع تمكنه منه وحاجة الناس إليه، تصريح غريمه السيوطي (٩١١هـ) بأنه أول من أحيى وأعاد الإملاء سنة ٢٧٨هـ، (٣) فوجد في نفسه ظلما بهذا الادِّعاء منه، الذي لا نجد للسيوطي فيه مستندا، فإن السخاوي بدأ الإملاء سنة ٢٦٨هـ وهو تاريخ سابق لإملاء السيوطي بزمن، إلى جانب أن مجالس إملاء السخاوي التي بلغت ستمائة مجلس فاقت مجلس السيوطي الذي لم يتحاوز مائة وثلاثين مجلسا. (٤)

وعلى كل حال فقد تَعَزَّى السخاوي بهذا الانقطاع عن الإملاء والإفتاء بفعل شيخ أستاذه الحافظ العراقي؛ رغم استمرار تَرَدُد الناس عليه في مترله لقراءة تصانيف مواية ودراية، وقد ختموا عليه ما يفوق الوصف، ويرجع له الفضل بعد الله تعالى في انتشار الأسانيد المحررة، والمرويات المعتبرة، وإحياء سنة الإملاء الشريفة بعد أن كدادت تنقطع من أصلها.

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٧٨أ، الضوء اللامع ١٤/٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۳) تدریب الراوی ۱۳۹/۲.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٣٩/٢.

### المبحث الثاني:

### بعض تلاميذه الذين أفادوا منه

شككّلت دروس الحافظ السخاوي ومجالسه للإملاء مَأُوى لقاصدي العلم والمعرفة طلابا وشيوخا على السواء، فَتَخَرَّج على يديه جماعة لا يحصون من الذين سمعوا عليه، أو استجازوه بالرحلة إليه، أو باستدعائها مع حسرتهم على عدم لقائه، وقد كان مفيدا في هيئة مستفيد، متميزا في إلقائه وتدريسه، فأخذ الناس منه طيقة طبقة، حتى انتشر تلاميذه في الآفاق. وقد أفردهم في الفصل الثامن من ترجمته إرشاد الغاوي، (١) وذكرهم مُرَتَّبين على حروف المعجم عما فيهم الشيوخ والأقران والمجازين من جميع الطبقات.

وكان لطول تدريسه في المدارس العلمية، ومجالس الإملاء، وتنوع رحلاته داخل مصر والشام والحرمين، وملازمته قبل ذلك للحافظ ابن حجر الذي انتهت علومه إليه، أشرا واضحا في حرص التلاميذ والشيوخ على الرحلة إليه والإفادة منه على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وانتماءاتهم العرقية.

وأرى أن المقام يطول بنا إذا تتبعنا ذكر جميع تلاميذ السخاوي لكثرهم، خاصة وأن في ما ذكره في كتابه إرشاد الغاوي من تلاميذ غُنيَة، ولكن لا بأس من الإشارة إلى أبرزهم:

١/ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن رجب الطوخي (١٩٣هـ):

لازم السخاوي في علم الحديث رواية ودراية، وأكثر عنه في ذلك مع تميزه في بــاقي الفنون، ومدَحه بقصائد. (٢)

٢/ موسى بن أحمد بن موسى الدؤالي اليماني الشافعي (٩٠٤هـ):

تفرغ لملازمة السخاوي سنة ست وثمانين أثناء إقامته قراءة وسماعا، رواية ودرايـــة، وكتب عنه شرحه على الهداية لابن الجزري، وأجاز له إجازة حافلة مشتملة على ما تحمله عنه، وامتدحه بأبيات. (٣)

<sup>(</sup>۱) إرشاد الغاوي ل/ ۱۸۰ب ـ ۲۳۰ب.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الضوء اللامع ٢/ ١٢١، وحيز الكلام ١٠٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الضوء اللامع ١٠/١٠.

٣/ عبد العزيز بن عمر بن النجم بن فهد الهاشمي المكي (٩٢١هـ):

قرأ على السخاوي شرحه على ألفية العراقي في الحديث وغيرها من التصنيف، وحضر كثيرا من مجالس إملائه وغيره، وأقبل عليه سنة ٨٨٤هـ في السماع والقراءة، وعاد لملازمته أثناء مجاورته سنة ٨٨٨هـ، وأذن له في التدريس والإفادة والتحديث. (١) علم أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الشافعي (٩٢٣هـ):

قرأ على السخاوي قطعة كبيرة من شرحه على الهداية لابن الجزري، وسمع مواضع من شرحه على الهداية ونسخ مجموعة مرب شرحه على الألفية، وكتبه بتمامه غير مرة، ولازمه في أشياء، ونسخ مجموعة مرب كته. (٢)

أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي القاهري الشافعي (٩٢٧هـ):
 أخذ عنه الحديث، وكتب جملة من تصانيفه، مع براعة في الفقه ومشاركة في غير ذلك من العلوم. (٣)

٦ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي (٤٤ ه.):
لقي السَّخَاوِيَّ عام حجته ٨٨٣هـ، وقرأ عليه كتاب بلوغ المرام وغيره، ومدحــه بأبيات جميلة. (٤)

٧/ أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الحيشي الحلبي الشافعي (٩٣٠هـ):

لقي أستاذه السخاوي بمكة سنة ٨٨٦هـ فلازمه حتى حمل عنه عـدة أشـياء مـن مروياته ومصنفاته، ونسخ بخطه جملة من كتبه، وأجاز له وأثنى على أدبه وعفته وفهمه (٥)  $\Lambda$  جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي (٤٥٩هـ):

سمع مِن شيخه السخاوي عدة أشياء، وكان قبل ذلك قد أحضره أبوه وهو في الرابعة إلى مجلس السخاوي في مجاورته الرابعة، وتلقى عنه أشياء بقراءة أبيه وغيره. (٦)

<sup>(</sup>١) ترجمته في الضوء اللامع ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤/٤.١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ۱۱/ ۷٥.



# المطلب الأول

#### ثناء العلماء عليه

حاز الحافظ السخاوي مِن علماء عصره، ومَن بعدهم أَبْلَغَ الثناء، وأوفر عبارات الجزاء، بما يليق بمكانته ومترلته العلمية، وجودة آثاره ومصنفاته التراثية، وجهوده في خدمة علوم الحديث والسنة النبوية، وتنوع هذا الثناء عليه من شيوخه وأقرانه وتلاميذه حتى إنه أفرد مَن أثنى عليه منهم ومَن دوهُم في الباب الرابع من كتابه إرشاد الغاوي، (١) وقسمه إلى ثلاثة فصول فبلغوا عنده المائتين، (٢) دون أن نَعُد مَن أثنى عليه بعد موته.

ويظهر من عبارات الثناء عليه مدى تقدير علماء عصره له، وثنائهم على فضله إلى درجة أَرْغَمَت غُرَماءه على الإقرار له بهذا الفضل رغم منازعتهم إياه كما سأسوقه في موضعه بإذن الله.

وسأحاول ذكر مقالات بعض المثنين عليه، إذ المقام لا يحتمل البسط:

وأنسب ما يُسبدأ به مقالة أستاذه حافظ مصر في زمانه ابن حجر (١٥٨هـ) الذي أثنى على مصنفاته وتحصيله العلمي، من ذلك قوله عنه: "الشيخ المبارك، الفاضل المحدث، البارع النبيه المفنن، الأوحد المكثر المفيد، المحصل المجيد في الطّلَب الطّلَبَ الجميل". (٣)

ونقل البدر ابن القطان عن الحافظ ابن حجر، وقد سُئِل مَنْ أَمْثُلُ الملازمين لكم من المحماعة في هذه الصناعة، فأشار بصريح لفظه إلى السخاوي وقال: " إنه مع صغر سنه، وقر ب أخذه، فاق من تقدم عليه بجده واجتهاده، وتحريه وانتقاده، بحيث رجروت له وانشرح لذلك الصدر أن يكون هو القائم بأعباء هذا الأمر رحمه الله وإيانا ".(١)

وقد ساق السخاوي عدة عبارات في ثناء شيخه عليه أثناء ترجمته لنفسه، (٥) مع تقريظه

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٧٩ب، الضوء اللامع ١٧/٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/ ١٦٧ ــ ٧٦ أ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ل/ ٢٧أ.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ل/٢٩ب.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ل/ ١٦٧ ـ ٢٩ ب.

له لبعض مصنفاته، وسيأتي الحديث عنها أثناء الكلام عن مصنفاته.

وأثنى عليه الحافظ التقي ابن فهد الهاشمي المكي بقوله: " زين الحفاظ، وعمددة الأئمة الأيقاظ، شمس الدنيا والدين، ممن اعتنى بخدمة حديث سيد المرسلين، واشتهر بذلك في العالمين، على طريقة أهل الدين والتقوى فبلغ فيه الغاية القصوى ". (١)

وأعظم الثناء له الحافظ النجم عمر بن فهد الهاشمي بذكره: "شيخنا الإمام، العلامية الأوحد، الحافظ الفهامة المتقن، العلم الزاهر، والبحر الزاخر، عمدة الحفاظ وحاتميهم، ومَن بقاؤهم نعْمَة يجب الاعتراف بقدرها، ومِنّة لا يقام بشكرها، وهو حجه لا يسع الخصم لها الجحود، وآية تشهد له بأنه إمام الوجود، وكلامه غير محتاج إلى شهود، وهو والله بقية من رأيت من المشايخ، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد الإسلام عيال عليه، ووالله ما أعلم في الوجود له نظير ". (٢)

ووصفه الفقيه الزنني عبد الباسط بن خليل عندما اطلع على جوابه في جزء له من حديث (( المُنْبَتُ لا أَرْضاً قطع ولا ظهرا أبقى )) بقوله: "لا أدري أتعجب مماذا؟ أمِن ثرة الاطلاع، أم من حسن البيان، أم من فصاحة القراءة". (٣)

واعترف الحافظ البرهان البقاعي بفضله وقال:" إن ممن ضرب في الحديث بأوفر نصيب، وأوفى سهم مصيب، المحدث البارع الأوحد، المفيد الحافظ الأمجد". (٤)

وأقر بتمكنه في الرواية والسماع الجلال السيوطي رغم ما كان بينهما من المشاحنة والخلاف فقال: " وحَضَرَ إملاء الحافظ ابن حجر صغيرا، فَحُبِّب إليه الحديث فلازم محالسه، وكتب كثيرا من مصنفاته بخطه، وسمع الكثير جدا عن المسندين بمصر والشام والحجاز، وانتقى و حرج لنفسه ولغيره ". (°)

وقال الشيخ العيدروسي: "الشيخ العلامة الرحلة الحافظ". (٢)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الغاوي ل/ ٧٠أ.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٨/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) نظم العقيان ص: (١٥٢).

<sup>(</sup>٦) النور السافر ص:(١٦).

وقال الشيخ النجم الغزي: " الشيخ الإمام العالم العلامة المسند الحافظ المتقن". (١)

وأثنى عليه العلامة الشوكاني فقال: "ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء اللامع لكان أعظم دليل على إمامته، فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية، وسرد في ترجمة كل أحد محفوظاتِه ومَقْرُوعَاتِه، وشُيُوخَه ومُصَنَّفاتِه، وأحواله ومولده ووفات على غط حسن، وأسلوب لطيف ينبهر له مَن لديه معرفة بهذا الشأن، ويتعجب من إحاطته بذلك وسعة دائرته في الاطلاع على أحوال الناس". (٢)

ووصفه الشيخ صديق حسن خان بقوله:" وبرع في هذا الشأن وفاق الأقران، وحفظ من الحديث ما صار به منفردا عن أهل عصره". (7)

وقال الشيخ عبد الحي الكتاني: " هو الإمام الحافظ الشهير". (٤)

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) التاج المكلل ص:(٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) فهرس الفهارس ٢/ ٩٨٩.

## المطلب الثاني:

# مكانة السخاوي بين أقرانه

لم تَسْلَم علاقة السخاوي الجيدة بمعظم أقرانه من المنافسة والمنازعة مع بعض علماء عصره، وهو أمر قديم حديث في نفس الوقت، لا تكاد تنفك عنه الأوساط العلمية في أي زمان لِمَا جُبِلت عليه النفوس البشرية مِن بعض النوازع؛ خاصة ممن يشتركون في الاشتغال بصنف واحد من الفنون.

وإذا كنا نأسف من بعض المواقف التي تنتج عن المنافسة بين الأقران في الوسط العلمي، والأقوال النابية التي تصدر عن بعضهم، البعيدة عن سمو الأدب الذي حث الشارع على حفظه والتزامه رغم الخلاف والتراع، فإننا نجد تلك المناقشات العلمية قد أفرزت في كثير من الأحيان مصنفات علمية جيدة لقيت قبولا عند أهل العلم.

وقد وَجَد السخاوي مجموعة من العلماء المنافسين له في التدريس والإفتاء والتصنيف، وفي المستوى العلمي الذي حازه وتميز به عن جمع من علماء وقته، كما اتُهِم بشدة نقده لمن ترجم لهم في تاريخه.

ومن هؤلاء الأقران الذين نجد السخاوي يوجه إليهم نقده في تاريخه العظيم الضوء اللامع؛ المؤرخ التقي المقريزي (٥٤ هه) وإن كان يعتبر مُتَقَدما عليه شيئا ما في طبقت العلمية، فقد الهمه السخاوي بقلة الإتقان والمعرفة بأخبار المتقدمين، ووقوعه في السقط والتحريف لعدة نصوص تاريخية، وتفرده بذكر أحوال المتأخرين بأشياء لا يوافق عليها في تراجمهم ككلامه في ابن الملقن، (١) ثم يتجاوز كل ذلك ليصفه بعدم المهارة في معرفة الرجال وأسمائهم، وقواعد الجرح والتعديل. (٢)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/ ٢٤.

ومنهم المؤرخ ابْنُ تَغْرِي بَرْدي الأتابكي (١٧٤هـ) الذي شكك السخاوي في ما أورده عن نفسه من أنه كان يُفِيد التقي المقريزي بأشياء في التاريخ لا توجد عنده، فوصف هذا الزَّعمَ بالحمق والدعاوى (١) وهي قسوة من السخاوي مع هذا المؤرخ الشهير في غير موضعها، لم تكن ملازمة له في جميع نقده.

كما الهمه بالوهم في سرد الأخبار، والخلط في الأمور الواضحة عند النقاد؛ في الأسمله والأنساب والألقاب، مع وجود التصحيف والتحريف في كل ذلك، وقد أورد نماذج دَلَّلَ هَا على هذا النقد. (٢)

ولكن خلق الإنصاف عند السخاوي يدفعه للاعتراف له بالتمكن من أخبار الــــترك، وأحوال أهل بلده، وبجودة التصنيف في فن التاريخ. (٣)

ومنهم الحافظ البقاعي (٥٨٥هـ) الذي طالما تمتع بعلاقة حيدة مع السخاوي؛ بــل صدر منه ثناء مُحمُود عليه في المراسلات التي وقعت بينهما، مع الاعــتراف للسـخاوي بالفضل والعلم. (٤) لكن سرعان ما تأزمت العلاقة بين العالمين الفاضلين، وبدأ البقَـاعِيُّ يَرْشُقُ السخاوي بسهامه، ويتهمه بإطلاق لسانه بغير الحق على العلماء المترجم لهــم في الضوء اللامع. (٥)

وقد انتقد السخاويُّ بِدَوره البقاعيُّ بأنه صاحب دعاوى مُستَفِيضة، وحب للشرف والسمعة؛ لزعمه بأنه قيم العصريين بالكتاب والسنة في زمانه، كما عاب عليه حِدَّةَ لسانه المفرطة مع شيوخه وأقرانه، وتجريحه لهم بدون مسوغ ولا طائل. (٢)

ونبه على تناقضه في تاريخه عنوان الزمان في عدة تراجم، عندما يثني على شخص في موضع، ثم يقوم بثلبه بما يناقض ذلك الثناء في موضع آخر، هذا مع غلطه في التواريـــخ

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱۰/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱۰/ ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٨/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) مقدمة تاريخ البقاعي ١/١٤.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١/٤٠١.

والأنساب، وحصول التصحيف منه في الأعلام. (١)

ومن بين المؤلفات الجيدة التي أفرزها هذا النقد كتاب السخاوي الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل رد به على مصنف البقاعي الأقوال القويمة في حكما النقل من الكتب القديمة، (٢) وكتاب القول المألوف في الرد على منكر المعروف في الرد على البقاعي في مسألة فقهية، ثم كتابه الحافل القول المنبي عن ترجمة ابن العربي صنفه ليضاهي به كتاب البقاعي تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي قدرا وحجما وجودة.

ومنهم الحافظ الجلال السيوطي (١١٩هـ) الذي كانت معركته معه من أكثر المعارك احتداما وعنفا، إذ وصلت بينهما إلى حد غير مقبول أنكره عدد من العلماء المعاصرين لهم، وممن جاء بعدهم. وقد كانت ترجمة كل واحد منهم لصاحبه مظلمة بالتهم، والعبارات القاسية.

ولتحليل هذه العلاقة غير الجيدة بينهم حاولت أن أجمع أهم التهم السيق وجهها السيوطي للسخاوي لاهتمامه بالتصنيف في السخاوي أكثر منه فيه، وقمت بتحليل هذه التهم، مع بحث عوامل صدورها، راجيا من ذلك الوصول إلى الصواب، وأعقبت كل ذلك بذكر المؤلفات النافعة التي أفرزها الصراع بينهم في عدة فنون.

وقبل البدء في وصف هذه المنافسة القوية بينهما ينبغي أن ننبه على أمر مهم؛ وهو أن السيوطي كان يتمتع بعلاقة نجيدة مع السخاوي كما يظهر من اعتراف كل منهم؛ فقد صرح السخاوي بملازمة السيوطي له مدة، وأنه طالما كتب له تلطفا معه، ومدحله له. (٣) ويذكر السيوطي في عدة مواضع فضل السخاوي؛ بل ويشهد له بالعلم والتمكن في علم الحديث ويصفه بالحافظ، (٤) ولكن، وللأسف سرعان ما ساءت العلاقة بينهما وفسدت.

ولكي نصل إلى سبب تلك العلاقة السيئة بينهم، نحاول أن نلقي نظرة على أبرز التهم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) قام بتحقيقه الأخ الباحث سامي القليطي لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك المقامة السندسية، والفتاش على القشاش (ضمن مقامـــات السيوطي ١/٤/١، ٧١). على التوالي، نظم العقيان ص:(١٥٢).

التي وجَّهَهَا السيوطي للسخاوي ثم نعقبها بشيء من التحليل، و يمكن تلخيص هذه التُّهَم في الآتي:

\_ تَشْنِيعُ السيوطي على السخاوي وتعريضه به، بعد مخالفته له في مسألة إمكان رؤيــة النبي على السخاوي كتاب الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي في في يقظة، فقد صنف السخاوي كتاب الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي الله في المكان حصول رؤية النبي في يقظــة لبعــض المعالحين كما في رسالته تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك. (٢)

ويُعَبِّرُ السيوطي عن هذا الغضب بقوله: "ولقد وصل إلي عن رجل من أهل الحديث، وممن سعى فيه طول عمره السعي الحثيث أنه ذكر له ما قلته فصاح، وأعسرض بوجهه وأشاح، وأجرى مِن فِيهِ سَيلا، وجَرَّ مِن لسانه ذيلا، وكسا وجه الصباح ليلا، وكاد يطير مع بَنَاتِ نَعْشِ، وحَاصَ حَيْصَةَ حُمُر الوَحْش". (٣)

\_ قُصُورُ علمه بالفقه بحيث لو سُئِل عن مسألة في الاستنجاء لما أحسن الجواب عنها، لو طَرَأت له في الصلاة حادثة لم يَدْرِ صحتها من إفسادها فضلا عن مسائل الزكاة والصيلم، أو فروع الاعتمار وحجة الإسلام". (٤)

\_ كَثْرَةُ لَحْنِه في العربية، وجهله بالنحو قواعده فلا يعرف الصحيح من المقصور؛ بل ولا المرفوع من المجرور، ولا يميز بين المعرب والمبني<sup>(٥)</sup> ويقول:" وأما لحنه السَّمِج، ولفظه الرَّكِيك اللَّمِج، فانظر إلى تاريخه وغيره تجد فيه من ذلك العُجَر والبُجَر (١)".(٧)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) طُبعَ ضمن الحاوي للفتاوى ٢/ ٤٧٣ \_ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) المقامة السندسية (ضمن شرح مقامات السيوطي ١/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٤) الكاوي في تاريخ السخاوي (ضمن شرح مقامات السيوطي ٢/ ٩٣٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/ ٩٤٤ \_ نظم العقيان ص: (١٥٢).

انظر لسان العرب مادة [بجر].

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٢/ ٩٤٠.

\_ مَلامَتُه له لكلامه في بعض العلماء ونقده إياهم، واعتبار ذلك غيبة بعيدة عن كوفه \_ من باب الجرح والتعديل، إذ محله جانب الرواية في الحديث فقط \_ حسب رأيه \_، ولذا فإنه يدعو إلى طرح كتاب "الضوء اللامع" وعدم الإصغاء إليه لفحشه، وتَنَاقُضِه فيه. (١) ويصفه بقوله: " ثم أَكَبَ على التاريخ فأفني فيه عمره، وأغرق فيه علمه، وسلق فيه أعراض الناس، وملأه بمساوئ الخلق". (٢)

\_ نَعَتَ السخاويَّ بنعوت ذميمة كالجهل الـبَيِّن، والحمق الذي ليس بــالهَيِّن، (٣) وشبه كلامه بالقبيح، حتى أنشد فيه أبياتا:

إِنَّ السَّحَاوِي جَاهِل مُتَمَحْرِق لا يَرتَوِي عِنْد الصَّوَابِ إِذَا أُثِــر فَا السَّحَاوِي فَهُوَ كَذَّابٌ أُشِر (١) فَإِذَا أَشَرَتَ إِلَى كَذُوبٍ أَحْمَق فَإِلَى السَّحَاوِي فَهُوَ كَذَّابٌ أُشِر (١)

\_ قوله بأنه لم يضرب في شيء من العلوم بأدبى سهم، وأن مُنْتَهَى عِلْمِه كثرة السماع على الشيوخ والعجائز. (°)

\_ اتحامه بالسطو على كلام شيخه ابن حجر في مسألة تقليم الأظافر من فتح الباري، ونسبة ذلك إلى نفسه في جزء خاص؛ بل تجاوز ذلك إلى القول بأن جميع مؤلفاته في الحديث هي في الأصل لأستاذه ابن حجر. (٢)

ولَعَلَّ نَظْرَةً مُتَفَحِّصة من القارئ لهذه التهم تُبْرِز له مَدَى حِدَّة المنافسة التي كانت بين السخاوي وبين السيوطي رحمهم الله، لكن ذلك لا يمنع من تحليل مواقف هم ومناقشة آرائهم، مع التزام العدل والإنصاف والله الموفق.

وقَبْلَ مُنَاقَشة تُهُم السيوطي أجدني مضطرا لبيان أمرين؛ الأول: فحش عبارات السيوطي رحمه الله في النقد، وتجاوزه حد العدل والرحمة اللذين ينبغي أن يكونا بين أهل العلم في الخلاف اقتداء بالرعيل الأول من الصحابة والتابعين؛ إذ العلم رحم بين أهله

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/ ٩٥٣ \_ ٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) نظم العقيان ص: (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الكاوي في تاريخ السخاوي (ضمن شرح مقامات السيوطي ٢/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/ ٢٤٩، ٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/ ٩٤٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢/ ٩٤٩.

\_ كما قيل \_ في حين لا نجد هذا الفُحْشَ في العبارة عند السـخاوي أثنـاء ترجمتـه للسيوطي وكلامه فيه، مع العلم بأن السخاوي لم يشتغل بالرد عليه، (١) و لم يُول هـذا الأمر قدرا كبيرا من الأهمية كما هو الحال مع السيوطي الذي شَغَل وقته به، ولا أُدَلَّ على ذلك من أن السخاوي لم يَكُو السيوطي بكَاوِ يستحقه على كاويه، وإنما تركه وأهمله.

الأمر الثاني: اعتداد السيوطي الزائد بنفسه، وافتخاره بعلمه إلى حَدِّ خَطِير؛ حيث يصف نفسه بقوله: " فإن ثَمَّ مَن يَنفُخُ أَشدَاقَه ويَدَّعي مناظري، وينكير عَلَيَّ دعوى الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المائة، ويزعم أنه يعارضني، ويَسْتَجيشُ عليَّ بمن لو احتمع هو وهم في صعيد واحد، ونفخت عليهم نفخة واحدة صاروا هَبَاءً مَنتُوراً". (٢)

وهو أسلوب بالغ في القسوة يريد به انتزاع وصف الاجتهاد المطلق من معاصريه، والتفرد به وحده فقط دون غيره، كما يتضح في أبيات له يفتخر فيها على السخاوي بعلمه، في حين أننا لم نعهد هذا الادعاء والافتخار من علماء كبار، وجهابذة عظماء؟ كالأئمة الأربعة والشيخين وكبار الحفاظ في الفنون المتقدمة، والذين لا يصلهم السيوطي في ربع علمهم وفضلهم. وهو كما ذكرت أمر لا نجده عند غريمه السخاوي أبدا عندما يترجم لنفسه؛ بل إنه يتواضع وينكسر، ولكنها مُبَارَزَةُ الأقران.

روى الحافظ ابن عبد البر بإسناده عن عبد العزيز بن حازم قال سمعت أبي يقول: "العُلَماءُ كَانُوا فِيمَا مَضَى مِن الزَّمان إذا لَقِي العَالِم مَن هُو فَوقَه في العِلم كَانَ ذَلِك يَومَ غَنيمَة، وإذا لَقِي مَن هُو مِثلَه ذَاكرَه، وإذا لَقِي مَن هُو دونه لم يَزْهُ عليه، حتى كان هنا الزَّمَانُ فَصَار الرَّجُل يَعِيبُ مَن هُو فوقه ابْتِغَاءَ أن يَنقَطِع مِنه حتى يرى النَّاسُ أنه ليس به حَاجَةٌ إليه، ولا يُذَاكِر مَن هُو مثله، ويَزهَى على مَن هُو دونه فهلك الناس". (٣)

قلت: هذا في زمانه، فكيف بزمان ابن عبد البر؛ بل فكيف بزمان السخاوي المتأخر؟

لم يكن السيوطي مُوَفَّقاً في رأيه في إمكان رؤية النبي الله التوفيق مع السخاوي في إنكاره وقوع رؤية النبي الله يقظة لأحد من الناس كيفما كان صلاحه، لا سيما إذا علمنا أن السيوطي كان على مسلك صوفي خالص دفعه للانتصار لابن الفارض،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف (ضمن الحاوي للفتاوى ٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم ٢/ ١٥١.

وابن العربي الحاتمي على الأقل في بداية أمره. (١)

وبناء عليه نقول إن قضية إمكان رؤية النبي على في اليقظة من بعض الأولياء هي اعتقاد جمهور الصوفية المتقدمين والمتأخرين، الذين يرون ذلك أمرا ممكنا وواقعا؛ بـــل يصــرح بعضهم بأن النبي على لم يمت، يقول أبو العباس القصاّب: " لم يمت محمد، وإنما الذي مات هو استعدادك أن تراه بقلبك". (٢)

ويتحقق هذا الأمر عند الصوفية باشتغال الفكر به والشيخ التصرفه عنه ويتحقق هذا الأمر عند الصوفية باشتغال الفكر به الشيخ الصوفي: وعلامة إدراك العبد مشاهدة النبي والشراء النبي الشريف اشتغالا دائما بحيث لا يغيب عن الفكر، في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا النبي الشريف اشتغالا دائما بحيث لا يغيب عن الفكر، ولا تصرفه عنه الصوارف والشواغل....فإذا دام العبد على هذا مدة رزقه الله تعلى مشاهدة نبيه الكريم، ورسوله العظيم في اليقظة". (٣)

وأخبار القوم في ذلك من الكثرة بدرجة لا تحصى. (١)

أما ما زعمه السيوطي من قصور السخاوي في العلم بالفقه والنحو والعربية إلى درجة يتفوق عليه فيها المبتدئ في طلب العلم فهو مبالغة منه في الخصومة؛ ذلك أن السخاوي حرص منذ صغره، وبداية نشأته، على حفظ مجموعة من المتون العلمية في علوم الآلوة والفقه وغيرها من الفنون، ودراستها على بعض الشيوخ على عادة علماء عصره، فحفظ

<sup>(</sup>١) لعل من الإنصاف أن أذكر بأنني وقفت على نصوص تثبت تراجع السيوطي عن ثنائه على ابن العربي، وسوف أعرض لبياها عند دراسة ابن العربي الحاتمي في مبحث الكتب المؤلفة في موضوع الكتاب.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الأولياء ٢/ ١٨٥ نقلا عن في التصوف الإسلامي وتاريخه ص: (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) الإبريز ص:(٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى للشعراني ١/ ٣٤٢، ٢/٩٩٤.

<sup>(</sup>٥) راجع إن شئت تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي د. محمد لوح ٢/ ١٥ وما بعدها.

التنبيه والمنهاج في الفقه الشافعي، وألفية ابن مالك في النحو والصرف، وعمدة الأحكام في أدلة الأحكام وعرضها على عدة شيوخ، (١) فكيف يكون مع ذلك ضعيفا جاهلا بهذه العلوم؟ ثم إنه لازم أستاذه الحافظ ابن حجر طويلا، ولا يخفى تمكن ابن حجر القوي من الأدب واللغة والفقه، فلو كان اتمام السيوطي صحيحا لما رضي عن ملازمة السخاوي له.

أما الاعتراض على إطلاق السخاوي لسانه بالكلام على أعراض العلماء، وذكر مثالبهم، فإنه يتطلب منا وَقْفَةً مع هذا الاتهام من خلال ملحظين:

الملحظ الأول: أن كثيرا من التراجم التي تعرض لها السخاوي بالنقد والبيان في تاريخه؛ الداعي لها بَيانُ حالهم للناس لوقوعهم في بدع ومخالفات شرعية، ومَن كان هذا حاله لم يَحُز السكوت عن وصفه نُصحاً للأمة وأداءً للواحب، ومِن ذلك ما يذكره السخاوي عن عدد من العلماء في سياق تراجمهم بألهم كانوا يتعصبون لابن العربي الحاتمي وينافحون عنه؛ بل يصل الحال ببعضهم إلى التصريح بتصويب اعتقاده في الفصوص؛ وهوظاهر الكفر والمحادة لله ولأنبيائه.

فهذا النوع لا يَعتَرض فيه على السخاوي أو يَغضَب عليه، إلا مَن كان مِن أهل ذلك المنهج وأتباعه، وهو الذي قصده العلامة الشوكاني عندما احترز بقوله عنه: " وليست أن صاحب الترجمة صان ذلك الكتاب عن الوقيعة في أكابر العلماء من أقرانه، ولكن ربماكان له مَقصِدٌ صَالِحٌ". (٢)

ونَبَّه عليه ابن الشماع الحلبي بقوله: " لعل ما ذكره صاحب الأصل في هذا القسم هو من باب الحرح المستثنى من الغيبة المحرمة. قلت: هو محدث كبير، فهو أدرى بما صنع، وعليه في القيامة الخروج من عُهْدَة ما وَضَع". (٣)

الملحظ الثاني: ما وُجد في تاريخه من الوقيعة في بعض العلماء بأمور خاصة كان يحسن ويجمل به رحمه الله أن يسكت عنها، خَاصَّةً وألها لا تتعلق بامور شرعية، أو بديانة المُترجم له، وهو الذي عناه الشوكاني بقوله: "السخاوي وإن كان إماما كبيرا غير مدفوع، لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك مَن طالع كتابه الضوء

<sup>(</sup>١) سبق تفصيل ذلك عند مبحث نشأته العلمية.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) القبس الحاوي ١/ ٣٠.

اللامع فإنه لا يقيم لهم وزنا".(١)

وأما دعوة السيوطي إلى الإعراض عن تاريخ السخاوي فهو أُمْرٌ انفرد به دون جميع العلماء والحفاظ الذين تلقوا كتاب الضوء اللامع بالقبول والثناء، حمله عليه ما بينهم مسن المشاحنة، يقول الشوكاني: "ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء اللامع لكان أعظم دليل على إمامته، فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية، وسرد فيه ترجمة كل أحد...على نمط حسن، وأسلوب لطيف ينبهر له من لديه معرفة بهذا الشأن، ويتعجب من إحاطته بذلك، وسعة دائرته في الإطلاع على أحوال الناس". (٢)

كما جانب السيوطي الصواب بما ادعاه مِن أن السخاوي لم يضرب في شيء مِن العلوم بأدنى سهم، وتناقض مع نفسه عندما اعترف له في عدة مناسبات بالتمكن في علم الحديث، (٣) وجودة الضبط فيه، ثم ناقض حكمه ونقضه.

أما قضية السطو على كتب الغير بنسبتها لنفسه؛ فإن هذه تُهْمَة تَبَادَلَها كـــل مــن السخاوي والسيوطي، فبينما يتهم السيوطي السخاوي بسطوه على كتب أستاذه وشيخه، ونسبتها لنفسه، وهو أَمْرٌ بَرَّاً السخاوي منه جَماعة من معاصريه، كقول بعضهم: "مـــا نَــبّه له من الإغارة على شيخه ابن حجر غير معتمد ولا معتبر، إذ المنقولات تســتلزم الاشتراك في العبارات، مع اختلاف المقاصد والإشارات، ومثل الحافظ السخاوي لا يظن به ذلك لطول باعه، وممارسته للعلوم"، (٤) نجد السخاوي يــبادله عين الاتمام، ويذكر أنه اختلس أثناء تردده عليه كتاب "الخصال الموجبة للظلال" وغيره من كتب الخزانة المحمودية الني لا عهد لكثير من المصريين بها، ونسبها لنفسه. (٥)

وقد بَرًّا السيوطي ساحته من هذه التهمة بأنه لم يكن قد اطلع على كتاب السخاوي

<sup>(</sup>١) البدر الطالع ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك المقامة السندسية ١/ ٢١٤، الفتاش على القشاش ٢/ ٧٨٠ (ضمن شرح مقاملت السيوطي)، نظم العقيان ص:(١٥٢).

<sup>(</sup>٤) النجم الهاوي نقلا عن فهرس الفهارس ٢/ ٩٩٢ \_ ٩٩٣.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٤/ ٢٦.

في الظلال قبل تصنيفه في نفس الموضوع. (١)

والذي يظهر أن كلاهما استفاد من مصنفات ابن حجر وخاصة السخاوي مع وجود التصريح بالنقل منه في كتبهم، واستبعاد تهمة سرقة مصنفاته للأمانة العلمية التي يتمتع بحاكل منهم وهو أمر ظاهر لمن طالع كتبهم، ولتمكنهم البالغ من التصنيف والتأليف.

وبالجملة يمكن القول بأنه لا يقدح في السخاوي كلام السيوطي فيه، ولا ما قاله هـو فيه؛ لأن المُعَاصَرَةَ تُوجب المُنَافَرَة، والاتحاد في الصَّنْعَةِ يُغَيِّرُ مِنْ كُلٍّ مِنَ المتعاصِرَيْنِ طَبعَه، وقد قالوا قديما: عَدُوُّ المرء من يَعْمَلُ بِعَمَله، وذلك لشدة حرص الإنسان على الانفـراد، وفُسْحَةِ أَمَلِه. (٢)

وقد تقرر من كلام المتقدمين أن كلام الأقران غيرُ مُعتبَر في حق بعضهم البعض، وأنه ينبغي أن يُتأنَّى ويُتَأمَّلَ فيه. (٣)

يقول الحافظ الذهبي في تقرير هذا المعنى كلاما ذهبيا: "كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم". (١)

<sup>(</sup>١) الكاوي على تاريخ السخاوي ٢/ ٩٤٩، ٥٥١ (ضمن شرح مقامات السيوطي).

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس ٢/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر للمزيد في هذا الباب: جامع بيان العلم ٢/ ١٥٠ ــ ١٦٣، مــيزان الاعتـدال ٣/ ١٨، طبقات الشافعية ١/ ١٨٨، تمذيب التهذيب ٣/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ١١١١١.

## المبحث الرابع

# بيان مذهبه وعقيدت

## • مذهبه الفقهي:

الحافظ السخاوي شَافِعِيُّ المذهب في الفروع، صرح بانتسابه إليه أثناء ترجمته لنفسه فقال: "السخاوي الأصل، القاهري الشافعي"، (١) ونَصَّ على هذه النسبة إلى مذهب الشافعية في عدة مناسبات. (٢)

وقد اجتمعت لديه أدوات الاجتهاد بشكل جعله لا يتقيد في العلم والفتوى بمذهب الشافعية دون غيرهم؛ بل إنه يقتدي بالأئمة المتقدمين، وينظر في أدلتهم دون تقليد أعمى، أو تعصب مقيت، وكثيرا ما يفتي بما أداه إليه اجتهاده، وسعة نظره في الأقوال والأدلة، وهو أمرٌ ظاهر من خلال فتاواه التي خالف في عدد منها مذهب السادة الشافعية، (٦) ساعده عليه عُمْقُ نظره في السنة النبوية، وطول دراسته لها إذ كان مسلكا لشيخه ابسن حجر من قَبل، (٤) صَقَل به فكره وعلمه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ٢.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/ ٢٥ب وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر الأجوبة المرضية له (نشرة دار الراية - الرياض).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني د. شاكر عبد المنعم ١/ ١٢٦.

### • مذهبه العقدي:

إن الباحث في مسلك السخاوي العقدي، ومنهجه في فهم قضايا التوحيد والاعتقاد، تعترضه صعوبة واضحة في تحديد اعتقاده في هذه المسائل، ومن ثمة التوصل إلى طريقته ومنهجه اللذين سار عليهما.

ومَرجِعُ ذلك عدم اهتمامه بالتصنيف في قضايا الاعتقاد، وليس له كتاب مستقل يوضح فيه رأيه في قضايا الاعتقاد سوى كتابه الحافل في ابن العربي الحاتمي القول المنبي، وكتاب آخر في الفرق لم يصل إلينا إلى الآن، وكتاب القول المنبي يُسعفنا برأي السخاوي جَلِيًّا في الفكر الصوفي، ومذهب وحدة الوجود الذي رفع شعاره ابن العربي الحاتمي إذ ساد بين علماء عصره.

أما عن باقي مباحث العقيدة في الأسماء والصفات، والألوهية، والنبوات والمعاد وغيرها فإننا لا نجد له سوى إشارات متواضعة تتناثر بين ثنايا مصنفاته.

ولذا فإن تحديد اعتقاد السخاوي بِدِقَّةٍ يتطلب وُجُودَ مُعْظَم كتبه المخطوطة برجاء الوقوف على آرائه في بعض ذلك، علما بأن السخاوي لم يُعِر التصنيف في المسائل العقدية اهتماما كبيرا يُذكر لاشتغاله بعلم الحديث وفن التراجم.

وفي غِيَابِ أَية إشارات من مصادر ترجمته إلى مسلكه العقدي، فقد حاولت جمعض بعض آرائه في مسائل معينة من الاعتقاد دون تتبع أو استقصاء لجميع كتبه، وكنست في ذلك مستحضرا لتأثره بمسلك أستاذه ابن حجر في العلم والعقيدة، (١) وتساثره ببيئته وتوجه علماء زمانه العقدي.

نَشَأُ عَلَمُنَا السخاوي رحمه الله في بيئة أشعرية صوفية، ظهر فيها التعلق الأولياء والصالحين؛ بتعظيم مشاهدهم وآثارهم بعد الموت، والتبرك بحا مع انتشار إقامة الموالد، وقد كانت من آثار حكم الدولة العبيدية الباطنية، إذ حَمَلَ النَّاسَ على تعظيم المشاهد والمزارات.

وقد اجتهَدَت الدولة الأيوبية مع مجيء السلطان صلاح الدين الأيوبي في محو وإزالـــة عدد من الاعتقادات الباطنية التي خَلَّفَتها الدولة العبيدية في مصر، وتحرير الجامع الأزهـــر

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال فتح الباري لمحمد كندو (نشررة مكتبة الرشد \_ الرياض).

من ذلك كله، وتوجيهه لخدمة السنة النبوية، مع حرصه البالغ على نشر المذهب الأشعري بين الناس، وحملهم عليه بالقوة إذ كان السلطان صلاح الدين الأيوبي قد نشأ على اعتقله الأشاعرة منذ صغره، وحفظ عقيدة مختصرة في اعتقاد الأشاعرة ألَّفَهَا له أحسد علماء الأشاعرة في وقته.

وهكذا عَضَّ الناس بالنواجد على المذهب الأشعري بإلزام الدولة الأيوبية والمماليك النَّاسَ على التمذهب به واعتقاده، وعلى رأس ذلك أكثر العلماء وأهل الفتوى، فنسي معظم الناس مذهب السلف، ومتقدمي الأئمة غير مذهب الأشعرية. (١)

ولاشك أن بيئة علمية كهذه التي وصفت ستؤثر على كل عالم عاش فيها، وقد كان من بين أولئك شمس الدين السخاوي الذي أخذ عن علماء وقته وبيئته، وكانوا قد شربوا منه قبله، لكننا مع ذلك كله نجده يسلك منهج أهل الحديث والأثر في التزام السنة والدليل، وترك التعصب للشيوخ والرجال، وكان قد أثر فيه مسلك شيخه ابن حجر كما اشتهر عند عصرييه.

ولهذا نرى السخاوي يَصِفُ نفسه أثناء ترجمته بقوله:" الأثري بفتحتين ومُتَلَّتُــةٍ دون تَوَقُّفٍ أو نظر، نسبة إلى الأثر". (٢)

كما حرص على قراءة مجموعة من الكتب المصنفة في الاعتقاد على طريقة المحدثين كالإيمان لابن منده، وللقاسم أبي عبيد بن سلام، والسنة للخلال، وشرح أصول الاعتقلد للآلكائي وغيرها من المصادر العقدية التي تمتم بالرواية والإسناد.

فتولد عند السخاوي حُبُّ السنة وتعظيمها، واحترام طريقة السلف في فهم النصوص العقدية، وسَلِم من أصول المتكلمين والفلاسفة، وقواعدهم العقلية المقدمة عندهم على الأدلة النقلية، ولذا نجده يستدل بنصوص بعض الحفاظ السلفيين كابن تيمية وابن القيسم وغيرهم دون أن يجد لذلك في نفسه غَضَاضَةً، وينقل عنه في كتابه القول المنبسي صفحات طوال توضح رأيه في ابن العربي، وبسخاصة إذا علمنا انقسام الناس والعلماء في عصره في موقفهم مِنِ ابن تيمية بين مُؤيِّدٍ له وحَاطً عليه (٣) والله المستعان.

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ٤/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/ ١١ ب.

<sup>(</sup>٣) خطط المقريزي ٤/ ١٨٥.

ومع كل ذلك فإن السخاوي لم يَسْلَم مِن بعض الشبه الكلامية والصوفية في الاعتقاد، وهي وليدة عصره وزمانه، وما أداه إليه اجتهاده وفهمه عن حسن نية، وسلامة قصد.

## موقفه مِن توحيد الأسماء والصفات:

سَبَقَ التنبيه على أن عدم تصنيف السخاوي كتابا مستقلا في الاعتقاد جعل الوقوف على آرائه العقدية مهمة صعبة، باستثناء بعض الإشارات الخجولة بين ثنايا تراجمه وكلامه خاصة في مسائل الأسماء والصفات، وقد اجتهدت في تحديد منهج السخاوي في قضايا الأسماء والصفات من خلال تلكم النصوص.

وافق السخاوي رحمه الله الأشاعرة في تأويل بعض النصوص الصفاتية تبعا لأستاذه ابن حجر (١) دون التزام منه بمنهجهم الكلامي في التأويل، كما يُفهم من بعض النصوص الصريحة الواردة عنه.

فقد قَرَّرَ فِي أكثر مِن موضع عدم جواز ذكر أحاديث الصفات بحضرة العوام حشية تَوَهُّمِهِم التَّشْبية والتَّحْسِيمَ لضَعفِ العُقُول، وقصور الفهوم، حتى ولو كانت الأحاديث في ذلك صحيحة الإسناد؛ بل جعله من آداب المحدث في إملائه، وذلك بقوله: "واحْتَنِب في إملائك المشكل من الحديث الذي لا تحتمله عقول العوام؛ كأحاديث الصفات التي ظاهرها التشبيه والتحسيم، وإثبات الجوارح والأعضاء للرزلي القديم، وإن كانت الأحاديث في نفسها صِحَاحاً ولها في التأويل طُرُقٌ ووُجُوهٌ". (٢)

وهذا التقرير منه مخالف لطريقة السلف في التعامل مع النصوص الصفاتية؛ فإن تجنب ذكر أحاديث الصفات بحضرة العوام فيه نظر، فنصوص الصفات في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة متوافرة، ولم يُؤمَر النبي المنظمة المبعوث في العرب؛ وهم وقتئذ أجهل مسن عامة المسلمين اليوم بالامتناع عن ذكر الأحاديث التي تتضمن وصف السرب المنظمة، أو تخصيص بعض الصحابة بسماعها دون البعض الآخر.

ولكن علماء الكلام توهموا بمسالكهم العقلية، ودروبهم المنطقية، في فهم نصــوص

<sup>(</sup>١) منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة لمحمد إسحاق كندو ١/ ١٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث ٣/ ٣٠٦، القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ل/ ٦أ.

الصفات أن ظاهرها يفيد التحسيم والتشبيه، في حين امتلأت كتب السنة مسن صحاح وسنن ومسانيد بنصوص الصفات الصحيحة، وقد كانت تقرأ على النساس منذ عهد السلف الأوَّلِ في جميع بقاع الإسلام دون أن يتوهم أحد من ظاهرها التشبيه، اللهم إلا من تأثرت فطرته بأصول المتكلمين. يقول ابن تيمية: " فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ليس مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم؛ وهو عادة أهل الأهواء ". (١)

واستدل السخاوي بأبيات في العقيدة أثناء ترجمته أحمد بن ناصر الباعوني المقدسي الناصري (١٦٨هـ) تتضمن إثبات سبع صفات للرب تعالى على طريقة الأشعرية دون أن يُعَقِّب عليها على عادته، مما يدل على موافقته له جَرْياً على ما اشتهر عند علماء عصره في مسألة الصفات.

كما تضمنت الأبيات أيضا و صفة الكلام، إذ يرون أن كلام الله تعالى بذات حرف تعالى، (٢) وهو مذهب الأشاعرة في صفة الكلام، إذ يرون أن كلام الله تعالى بغير حرف ولا صوت، وأنه معنى قائم بالنفس يُعبَّر عنه بالأصوات المسموعة تارة، وبغيرها أحرى وهذه الأصوات يخلقها الله في غيره كسماع موسى لِصوت خلقه الله في الشجرة، صرح بهذا المذهب كبار علماء الأشاعرة. (٣)

وهو مذهب مخالف لاعتقاد السلف الذي يُنصُّ على أن كلام الله تعالى قديم النوع، حادث الأفراد بصوت وحرف يتكلم به متى شاء إذا شاء سبحانه، وهو صفة لله تعالى غير مخلوق خلافا للكلابية والأشاعرة الذين يخالفون السلف في طريقة إثبات صفة الكلام.

وقد أنكر علماء السلف على القائلين بأن أصوات العباد بالقرآن، والمداد المكتوب به القرآن قديمان أزليان، واعتبروه بدعة وضلالة، ففرقوا بين أصوات العباد المخلوقة، وصوت الرب تعالى الذي ينادي به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. (٤)

<sup>(</sup>١) التسعينية ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك: الإنصاف للباقلاني ص:(٩٩)، التمهيد له ص:(٢٨٣)، العقيدة النظامية للغـزالي ص:(٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص:(١٤٥ ــ ١٦٩)، التسعينية ٢/ ٤٣٧، ٣٣٥.

وبالجملة فإن النصوص الواردة عن السخاوي لا تسعفنا في هذا الباب للحكم بكونه أشعريا متكلما خالصا، أو على طريقة السلف إجمالا وتفصيلا، ولكن الإنصاف القول بأنه وافق الأشاعرة في بعض المسائل مع الحاجة إلى جَرْد ما وُجِد من مصنفات البالغة مائتين وخمسين كتابا برجاء الوقوف على مجموعة من النصوص الواضحة لبيان اعتقاده في باب الأسماء والصفات.

# • موقفه من توحيد الألوهية:

تميز السخاوي عن جماعة من عصرييه بالتمسك بالسنة والآثار، وسلوك طريقة أهل الحديث والرواية في كثير من القضايا العلمية والعقدية، يظهر ذلك من رأيه في بعض القضايا، إلا أن تأثره بسبيئت وشيوخه جعله يجنح في بعض الأحيان إلى مخالفة فهم أهل الأثر من السلف، والبعد عن طريقتهم في التأصيل والتقرير.

#### • التوسل بذات النبي على وجاهه.

التوسل بالنبي على عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لا يجوز التقرب إلى الرب عَلَق بهـــا إلا بنص مأثور من الكتاب والسنة، وفهم السلف المعتبرين.

وقد اتفقت كلمة السلف على عدم سؤال النبي على بعد موته، أو الاستشفاع به سواء من الصحابة والتابعين أو أئمة المذاهب، فاستقر مذهب أهل السنة والجماعة على عدم حواز الاستشفاع بالميت سواء كان بالنبي على أو غيره من الصحابة بعد موتهم.

ويُفَرِّق السلف بين التوسل المشروع وبين التوشل الممنوع بناء على النصوص الواردة، فقد ثبت من حديث أنس عليه في الأعرابي الذي جاء النبي على يسأله الدعاء بأن يرفع الله عنهم القحط الذي أصابهم، (١) ولم يسأل الله بذات النبي على أو جاهه وإنما طلب منه دعاء الله فَحَلِّلُ لهم.

وقد استدل المخالفون لهذا الاعتقاد الصحيح بأدلة واهية منها حديث أبي سعيد الخدري وفيه: « اللهم إنّي أَسْأَلُك بِحَقّ السَّائِلِين عَلَيك ، وأَسْأَلُك بِحَقّ مَمْشَايَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ح: (١٠١٩) كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر.

هَذَا »، (١) وحديث توسل الضرير الذي وإن كان صحيحا لكنه إنما يدل على جوران توسل الأعمى بدعاء النبي الله لا بذاته مجردة، وهو ما يفسر استسقاء عمر الله بالعباس عم النبي الله بعد وفاة رسول الله، ولو جاز التوسل بذات النبي الله بعد موته لفعله، فدل عدم فعله على عدم الجواز. ثم إن جاه النبي على عظيم؛ بل أعظم عند الله الله من حاه الأنبياء والمرسلين، ولكن لا يلزم من عظم جاهه الله تجويز التوسل به عند الله لعدم ثبوت الدليل فيه، والحديث الوارد فيه «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم » ضعفه الحفاظ فلا تقوم به الحجة. (٢)

وقد حصل من السخاوي تَوَسُّلُ بذات النبي ﷺ وبجاهه مُوافَقَة منه لشيوخه وعلماء عصره، (٣) وهو خلاف مذهب السلف كما تقدم بيانه.

#### • التبرك بآثار النبسي ﷺ وقبور الصالحين.

يعتقد أهل السنة والجماعة أن البركة من الله على وحده يَهَبُها لمن يشاء من خلقه من الأنبياء والمرسلين، والملائكة والصالحين، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى، وقد ثبت عن النبي قوله: «حَيَّ على الطَّهُور المبَارَك ، والبَرَكة مِن الله »، (٤) ويفهم من الحديث عدم جواز التماسها من غير الله تعالى.

كما اختص الله تعالى بعض الأماكن ببركته كمكة والمدينة وبيت المقدس وغيرها من المواضع التي ثبت تخصيصها بالبركة، وأوقاتاً مُعَيَّنة بالبركة كرمضان، وليلة سبع وعشرين منه، وأيام الحج، والعشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم الجمعة وغيرها، فلا يجوز نسبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ح:(۱۱۱٥٦) ۱۷/ ۲٤٧، وابن ماجه في سننه ح:(۷۷۸)، والطبراني في الدعاء ح:(۲۱) ۲/ ۹۹، وابن السني في عمل اليوم والليلة ح:(۸٤) ص:(۷۵) وإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء؛ فيه الفضل بن الموفق، وفضيل بن مرزوق وكلهم ضعفاء، وانظر السلسلة الضعيفة برقم:(۲٤).

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:(٢٥، ١١٥، ٢٥٤، ٢٥٦)، الرد علي البكري لابن تيمية ١/ ٧٠، ٩١، ٩٣، فتح الباري ٢/ ٥٠٩، تيسير العزيز الحميد ص:(٢٢٩)، التوسل للألباني ص:(١٠١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر التماس السعد ص: (٢٩)، وجيز الكلام ٢/ ٦٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ح: (٣٥٧٩) من حديث ابن مسعود كتاب المناقب، باب علاملت النبوة في الإسلام.

البركة إلى موضع معين لم يرد خِطَابُ الشارع بنسبتها إليه.

وقد تبرك الصحابة على بالنبي على حَياً، وبآثاره التي تركها بعد موته (١) وبعد أن ضاع أكثرها اليوم، ولا سبيل لإثبات صحة ما يُدَّعَى مِن قِبَل بعض الناس. (٢)

ثم إن النبي على لم يأمر صحابته بعده بالتبرك ببعضهم وبأفاضلهم، ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة مع وجود الداعي من الفضل والتقدير لهم، ولو جاز التبرك بمن بعد النبي لله لحصل من الصحابة، فَدَلَّ عدم الوقوع مع وجرود الداعي لذلك على عدم الجواز، كما هو مقرر عند أهل الأصول إذ لا سبيل لتعميم ملاحتص الله به نبيه على .(٣)

وعليه فإن قياسَ بعض العلماء (١) لبعض الصالحين على النبي الله في حواز التبرك بحسم وبآثارهم خلاف الصواب، ولا يجوز لما فيه من تجاوز حصوصية النبي الله بذلك، وفتسة ذريعة الشرك والغلو في الصالحين خاصة وأن التابعين لم يفعلوا ذلك مع الصحابة. (٥) وقد وقع السخاوي رحمه الله عن حسن نية وقصد في كثير من ذلك، وخالف باحتهاده السّلَفَ في مفهوم التبرك بالصالحين إذ نجده يسوق قصة وجود أثر حافر بغلة النبي في في جهة قبلة مسجد بني ظفر بالمدينة النبوية، وأن النساء كُنَّ يأتين للجلوس عليه، وما حلستُ عليه امرأة إلا حملت، (١) ثم يُقِر هذه القصة ولا يُعقّب عليها، وقد اتفق السلف على عدم اعتقاد التبرك بموضع أو مكان إلا بدليل شرعي صحيح.

وعند ترجمة الشيخ سعادة المغربي يستدل السخاوي بكلام ابن فرحون (٢) عنه؛ وهـو يتضمن ذِكْرَ أَحْوالٍ مُخَالِفَةٍ للشريعة، ككونه من أرباب الخطوة الذين تُطُوى لهم الأرض،

<sup>(</sup>٢) الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا نقلا عن التبرك د. ناصر الجديع ص: (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ١/ ٤٨٢ وما بعدها، الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص:(٥٥).

<sup>(</sup>٤) منهم الحافظ ابن حجر كما في الفتح ١/ ٣٢٧، ٢٢٥، ٣/ ١٢٩، ١٥٨، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الدين الخالص لصديق حسن ٢/ ٢٥٠، فتح الجيد ص:(١٠٦)، التبرك للجديع ص:(٢٦١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) التحفة اللطيفة ١/ ٠٤.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ولد سنة ٦٩٣هـ بالمدينة ونشأ بهـا، فقيـه عالم بالحديث له "الدر الملخص من التقصي والملخص" مات عام ٧٦٩هـ. ترجمته في: الدرر الكامنة ٢/ ٣٠٠، الأعلام ٤/ ٢٢٦.

وأنه يَتَأُهَّبُ لصلاة الجمعة بمكة، فَيُرى في المدينة يصليها ثم يرجع، وغير ذلك مما ســـاقه السخاوي نقلا عن ابن فرحون دون التعقيب عليه، بل يظهر من كلامه إقراره له. (١)

العجم من مكة وهو نجم الدين الأصبهاني، ولقائه بالمترجم له، والشيخ يجيى التونسي، ثم سفرهم بصحبته من حجمة الصعيد بمصر إلى مكة وقد نفذ زادهم في هذا السفر، فساقترح النجم الأصبهاني على جماعته أن يَرِدوا قبر أبي الحسن الشاذلي حيث يجدون ضيافته لهسم، ففعلوا ذلك ووجدوا عند قبره اللوز والزبيب. (٢)

و بهذه النصوص وغيرها (٣) تظهر مخالفة السخاوي رحمه الله لاعتقاد السلف في هذه القضية ومفهومهم للتبرك، وموافقته شيوخه وأساتذته كابن حجر وغيره والله المستعان.

وقبل مُغَادرة هذا المطلب في اعتقاد السخاوي في الصالحين ينبغي التنبيه على أمرٍ مُهِمٌ؛ وهو أن موافقته لبعض أخطاء شيوخه في هذا الباب لا تعني بحال رضاه بحال الصوفية في زمانه في غلوهم في الصالحين، والرفع من قدرهم حتى ولو خالفت أحواله الشريعة، وناقضوا أوامر الكتاب والسنة، بل على العكس من ذلك فإنه يمدح أستاذه ابن حجر لإنكاره أحوال عدد ممن يَدَّعُون الصلاح واليقين، وهم مُنْسَلِخُون عرن الأوامر الشرعية، فالمقياس عنده الكتاب والسنة، ويصف رأي شيخه ابن حجر في هدا الباب بقوله: "وبالجملة فقد كان متوسط الحال، غير مُفْرِط ولا مُفَرِّط. نعم كان ينكر على كثير من مكشوفي العورات، المتضمِّخِين في النجاسات، الناهبين البضائع من الطرقات، المتلذذين بالشهوات ممن لم يعلم صلاحه قبل هذه الحالات، ويقول: نَصَّ أهل العرفان من علماء الشأن على أن من كان قبل طروء مثل هذا على الكتاب والسنة فهو وارد رباني، وإلا فهو وارد شيطاني ومن يقدر ينازع في هذا؟ (\*) وبالله التوفيق". (\*)

<sup>(</sup>١) التحفة اللطيفة ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدار نفسه ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ١٠١، ٢/ ٤٩، ٦٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام غير مستقيم، فإن الاستقامة على الكتاب والسنة لا تبيح لصاحبها الوقوع في هـذه الأحوال المهينة، أو التَّلُبُس بتلك الأفعال المشينة، إذ كيف يمكن لولي الله تعالى أن يقع في النجاسلت، أو يحصل له كشف العورات، والشرع الحنيف إنما جاء لتتريهه عن هـذه الشـناعات، ولا يمكـن لتمسك بأصول الشريعة أن يقع في مخالفتها، ويدعي بناء عليه الصلاح والورع، فكلام المؤلف هنا!

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر ٣/ ١٠٤٧.

### • موقف ٥ من البدع:

للسخاوي مواقف جيدة ومحمودة في إنكار مجموعة من البدع التي حدثت في زمانه، وعدم موافقته لها، مع وقوعه غفر الله له في بعض المخالفات كما سيتضح من خلل عرض بعض النصوص.

سبق الكلام عن التزام السخاوي بمنهج المحدثين في العلم والفتوى، واعتماده الرواية والأثر في التصنيف، وقد كان لهذا المنهج السليم أثر طيب في فتاواه وكتبه، وموقفه من البدع في عصره، والتي شاعت بين الناس مستدلين عليها بأحاديث مكذوبة وموضوعة نبه السخاوي على وهنها وضعفها دون محاراة منه لأهل عصره في الاستناد عليها، (١) وبَيّن فساد هذه البدع ومخالفتها للأصل الشرعى الثابت.

ومن المسائل التي انتصر السخاوي للقول ببدعيتها مسألة رؤية الله تعالى في الدنيا؛ فضعف الحديث المنكر الذي احتج به من قال بجوازها، وفيه أن النبي على قال: «رأيست ربي في المنام في أحسن صورة شابا موقرا » الحديث. (٢) وخالفه في هذه الفتوى جماعة من أهل عصره المتأثرين بمسلك التصوف.

كما أنكر قول الصوفية بالجزم بعدم كفر أبوي النبي على واستعظام ذلك عليهم، وبَيَّنَ صراحة الأحاديث النبوية الواردة في حكم النبي على بأن أباه وأمه في النار، وهسي أدلة صحيحة الإسناد استفاض السخاوي في ذكر ألفاظها. (٣)

وعند الحديث عن النسب الشريف للنبي على وآله يوضح السخاوي فضل الانتساب إلى آل البيت النبوي، وأنه أفضل الأنساب الطاهرة التي اختارها الله تعالى من البشر، وساق الأحاديث الواردة في حفظ نسبهم وحقهم؛ بل صنف كتابه الحافل في هذا استجلاب ارْتِقَاءِ الغُرَفِ بِحُب أَقْرِبَاءِ الرَّسُولِ وذَوِي الشَّرَف، (١) وأكد على أن هذا

<sup>(</sup>١) انظر الأجوبة المرضية ١/ ٣٨١، ٢/ ٢٢٩، وجيز الكلام ١/ ٥١، ١٩٤، ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) أَخْرِهِه الْمَيْرِانِ فِاللَّبِرِه ١٤٣/٥) والخَلْمِيدِ غِمَّا رَفِه ٣/١١٣) وإنه المِهِوزِي غَالَطُلُ السَّنَامِيمُ الْ18-10، وَالْ المَعْدِينَ عَنَارًا عَلَى الْمُعْدِينَ عَنَارًا وَالْمُعْدِينَ عَنَارًا وَالْمُعْدِينَ عَنَارًا وَالْمُعْدِينَ عَنَامًا وَالْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ عَنَامًا وَعَلَى الْمُعْدِينَ عَنَامُ وَالْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ عَنَامُ وَاللّهُ وَالْمُعْدُوعِ الْمُعْدِينَ عَلَى الْمُعْدِينَ عَلَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِينَ عَلَى الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِينَ عَلَى الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِي وَالْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِي الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِي الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ الْمُعْدِي الْمُعْدُوعِ الْمُعْدُوعِ

<sup>(</sup>٤) حققه الأخ الباحث خالد بابطين لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القـــرى، والبــاحث عيســـى الحميري لنيل درجة الدكتوراه بجامعة القرويين بفاس.

الانتساب لآل البيت لا يُعْفِي من الالتزام بمتابعة النبي الله في أحواله وسُنته إذ المدار عليه، وهو إذا اجتمع مع الانتساب إلى آل البيت النبوي كان فضلا عظيما، أما النسب الشريف وحده دون الالتزام بالشريعة والسنة فلا ينفع صاحبه، (١) ومن بَطَّأ بِهِ عَمَلُه لم يُسرِع به نسبه.

ومن المواقف الإصلاحية الجيدة للسخاوي في إنكار البدع المستحدثة في عصره تقريره بعدم إمكان رؤية النبي على يقظة بالعين الباصرة، خلافا لعلماء عصره الصوفية كالسيوطي وغيره، وقد ساق ألفاظ الحديث الوارد في الصحيح « مَن رَآيي في المنسام فَسَيرَاني في المنطقة » (<sup>۲</sup>) وأوضح أن المراد بقوله في اليقظة ما كان على سبيل التمثيل و المحاز أي كأنه يراه في اليقظة، (<sup>۳)</sup> ونقل كلام الحفاظ والعلماء في تأكيد ما ذهب إليه.

وبلغ اهتمام السخاوي ببيان هذه المسألة أن صنف فيها رسالة خاصة أسماها الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي على بعد موته في اليقظة.

ومِن أَسَفٍ أن السخاوي يَضطَرِب قوله في بعض البدع؛ أقصد بذلك الاحتفال به، بالمولد النبوي، فقد وافق في هذه المسألة علماء عصره في الذهاب إلى جواز الاحتفال به مع تقريره بأنه أمر حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وتصريحه بعدم ثبوت الاحتفال بي بين الصحابة، وهم أولى الناس بمحبة النبي في وأصدقهم فيها، وكذا التابعون بعدهم؛ بل هو مما أحدثه الناس بعد هذه العصور المفضلة. (٤)

هذا مع إنكاره المنكرات التي تحصل أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، وبَيان عدم مشروعيتها، وقد حاول أن يَدْعَمَ رأيه بمن تقدمه من شيوخه كابن حجر وغيره. (٥) وصنف رسالة في الانتصار إلى ما ذهب إليه أسماها الفخرُ العَلَوي في المولد النبوي، (١)

<sup>(</sup>١) الأجوبة المرضية ١/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ح:(٦٩٩٣) كتاب التعبير.

<sup>(</sup>٣) الأجوبة المرضية ٣/ ١١٠٠ \_ ١١١٥.

<sup>(</sup>٤) معلوم أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي الدولة العبيدية الباطنية، وانظر في ذلك خطط المقريزي ١/ ٩٠٠، الإبداع في مضار الابتداع ص:(١٢٦).

<sup>(</sup>٥) الأجوبة المرضية ٣/ ١١١٦ ــ ١١٢٠، وجيز الكلام ٣/ ١١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ٨/ ١٨.

وهذه الرسالة وإن كانت لم تصل إلينا لكن الظاهر من حالها تقرير جواز الاحتفال بالمولد والله أعلم.

وقد سبق السخاوي إلى هذا الاضطراب بعض علماء عصره في الموقف من الاحتفال بالمولد النبوي عندما نصوا على بدعيته وحدوثه بعد القرون المفضلة، وإنكار ملا يحصل فيه من الغناء والمنكرات؛ ولكنهم مع هذه المحاذير الشرعية استحسنوا الاحتفال به، واجتهدوا في تخريج ذلك على بعض الأدلة من السنة، وفي ذلك بعد وجنوح عن الصواب.

ومن بين هؤلاء العلماء ابن حجر في جواب له عن سؤال في حكم الاحتفال بالمولد أجاب يقول: "أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن، وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، وإلا فلا"، (١) ومن قبله الفقيم ابرن الحاج المالكي، (٢) ثم السيوطي بعد ذلك. (٣)

ومن عجب في هذه القضية قصد بعض العلماء المحدثين التصنيف في الاحتفال بالمولد النبوي، وقد عرفوا بالحرص على السنة والرواية، بل وبسلامة الاعتقاد ونقائه، والاقتداء بطريقة السلف في العبادات؛ أعني بهم مثل الحافظ ابن دحية الكلبي السبتي (٦٣٣هـ) الذي عرف بانتهاج طريقة المحدثين في الاستدلال والفتوى، وأثنى عليه الأئمة الحفاظ نراه يصنف كتابه التنوير في مولد السراج المنير، (١) ويقدمه للسلطان مظفر الدين كو كبري (٥) هدية، ويضمنه ذكر ولادة النبسي الله حين رأى السلطان مغرى بمولد البي شغوفا بالاحتفال به، فأعجبه الكتاب وأعطاه على ذلك أعطية ألف

<sup>(</sup>١) الحاوي للفتاوى للسيوطي ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج ٢/٢ \_ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) حسن المقصد في عمل المولد (ضمن الحاوي للفتاوي ١/ ٢٢١ \_ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) مخطوط بالمكتبة الأحمدية برقم: ٢٨٢، وانظر مقدمة الأخ الباحث جمال عزون لكتاب الآيـــات البينات لابن دحية ص:(١٠٤).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو سعيد مظفر الدين كوكبري بن سعىد التركماني مات عام ٦٣٠ه... ترجمته في: وفيات الأعيان ٤/ ١٢١، سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٣٤ \_ ٣٣٧.

دينار، حكاه ابن الشعار في عقود الجمان. (١)

وما كان ينبغي لعالم مُحدَث جَهْبذ مثل ابن دحية الكلبي أن يشجع السلطان بهذا الكتاب على الاحتفال بالمولد النبوي، وينفخ في عقيرته بهذه البدعة، خاصة وأن المؤرخين وصفوا احتفال هذا السلطان بالمولد بأنه يسوده حضور آلات الغناء والمطربين، فيقبل الناس على هذه المظاهر المنكرة بشكل لم يسبقه إليه أحد من الملوك؛ فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف.

ومثل ذلك حصل للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه مورد الصادي في مولد الهادي، وانتصاره فيه لجواز الاحتفال بالمولد النبوي (٢).

وبالجملة فإن أمرا لم يعهده الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لا فائدة منه في الدين، ولا ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن أو يفرح به، إذ المقياس النص الشرعي وليس استحسان العقول القاصرة، حتى ولو كان بقصد الحبة والتعظيم، والعسبرة بحال السلف، الذين هُم أولى بهذا التعظيم والمحبة لمولد النبي في ومع ذلك لم يفعلوه، فدل ذلك على أنه لا خير فيه، ولافَضْلَ يترتب على الحرص عليه.

يقول ابن تيمية: "وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميالاد عيسى التَّلِيَّكُمْ ، وإما محبة للنبي عَلَيْ مع قيام المُقْتَضِي له وعدم المانع منه لو كان حيرا، ولو كان هذا حيرا مَحْضاً، أو راجحا لكان السلف في أحق به مِنّا، وهم على الخير أحوص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في مُتَابَعَتِه وطاعته واتباع أمره". (٣)

<sup>(</sup>۱) عقود الجمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية من مصـــادر مشــرقية د. محمد بن شريفة ص:(٧٦ ــ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) الحاوي للفتاوى للسيوطي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢١٩.

### • موقفه من التصوف:

شَهِ ـــ عَصْرُ السَّخَاوي ذُيُوعَ الفِكْرِ الصوفي في العالم الإسلامي جَمِيعِــ ه بانتشار الأربطة والخوانق والزوايا، حيث يجتمع الصوفية للعبادة والذكر، والانقطاع عن الناس. (١) وكثرت المشاهد التي أُقيمت على قبور بعض مَن يُعتَقَد صَلاحُهُم، وقصـــدت للزيــارة والتبرك بما، (٢) وعلا صوت الشرك والغلو في الصالحين والله المستعان.

ومِن أَسَفٍ أن اعْتِقَادَ وَحْدَة الوُجُود كان له حَظُّ الأسد من هذا الفكر الصوفي إذ قبلَ عدد من العلماء والأمراء القول به في الشام ومصر واليمن، وعظمت الفتنة بِكُستُب ابن العربي الحاتمي بعد أن كانت خاليَسةً من هذا المعتقد القبيح، (٣) فقام علماء السنة مجاهدين بالقلم واللسان لِصَدِّ هذه العقيدة الوجودية، وبيان خطرها على دين الإسلام؛ بالفتوى والتصنيف تارة، وبالمناظرة والبيان تارة أخرى، وكانت أحيانا تسأخذ شكل المباهلة، (٤) وصبروا على ما نالهم في ذلك من الأذى والبلاء من المتعصبين لابسن العسربي الحاتمي، وباقي رؤوس الطائفة خاصة عندما يجدون مَنْ يسُقَوِّيهِم على ذلك بقوة السلطان الذي فُتِن بأفكارهم المنحرفة، إذ كانوا يرفعون الأمر إليه، ويُلبِّسون عليه بادعاء وُجُود مَن ينتقص الصالحين والأولياء، فيَهُب لهم بالانتصار في عددة مناسبات، ويُخذَلون في أخرى. (٥)

وقد اشتهر عدد من الحفاظ والعلماء بالدفاع عن اعتقاد السلف، وصَـــد الهجــوم العنيف الذي شَنَــه معتقدوا وحدة الوجود، وصنفت عدة مصنفات في الكشف عن حال

<sup>(</sup>١) انظر خطط المقريزي ٤/ ٢٧١ ــ ٣٠٦، إنباء الغمر ٨/ ١٤٤ وغيرها، السلوك للجنّـــدي ٢/ ١١١ وما بعدها، خطط الشام ٦/ ١٣٠ ــ ١٥٥، الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب (مجموعة من الأبحاث نشرتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عام ١٩٩٧م).

<sup>(</sup>٢) انظر خطط المقريزي ٤/ ٣٠٦ \_ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الغبي للبقاعي ص: (٢١)، القول المنبي للسخاوي ا/ ١٦أ ــ ١٨ب.

<sup>(</sup>٤) انظر عن مباهلة ابن حجر لأحد الصوفية في ابن العربي الحاتمي الجواهر والـــدرر ٣/ ١٠٠١ ــ . ١٠٠٢

<sup>(</sup>٥) راجع ما حصل لابن حجر من ذلك الجواهر والدرر ١٠٠١/٣.

كلام ابن العربي الحاتمي وبيان أمره للناس.

وكان مِن بَيْنِ العلماء الذين انْبَرَوا لِصَدِّ هذا الفكر الاتحادي الحافظ السخاوي؛ فقد أولى الموضوع غَايَةً مِن الأهمية والاعتبار، مما دفعه إلى تصنيف ثلاثة كتب في ابن العربي الحاتمي كانت بحق الفيصل في بابها وهي كما قال: لا مزيد عليها.

وأوّل مُصنَّفاته في ذلك كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العسربي تناول فيه شخصية ابن العربي الحاتمي بالبحث من عدة جوانب عقدية، رَكَّز فيه على الكشف عن موقف العلماء من القرن السابع إلى غاية بداية القرن العاشر الهجريين في استقصاء تاريخي فريد تتبع فيه آراء وفتاوى العلماء، وتصانيف أهل العلم من مختلف الفنون في رد اعتقاده المبثوت في الفتوحات والفصوص خاصة، والتصريح بتضمنه الكفر الصريح، والرد على من سلك مسلك التأويل لتبرئة جنابه، أو التوقف في الحكم على كلامه لما كان عليه ابسن العربي من زُهْدٍ وعِبَادَة، إلى غير ذلك من القضايا التي تَعَرَّض لها في هذا الكتاب الحسافل العظيم، ويأتي الكلام عنها عند دراسة الكتاب.

الثاني الكِفَاية في طَرِيق الهِدَاية (۱) وهي كراسة نافعة اختصر فيها كتابـــه الحـافل الضخم القول المُنْبِـي أثناء كائنة الحليـبي التـي أوذي فيها البقاعي بسبب كلامه في ابن الفارض الشاعر الاتحادي؛ (۲) وهي كراسة لطيفة مفيدة لمن أراد أن يقف على زُبْـدة مقصدِه من مصنفه المختصر، ولا يغني بحال عن الوقوف على الأصل لمــن رام الإحاطـة مباحثه والاطلاع على دُرره.

الثالث تَجْرِيدُ أَسْمَاءِ الآخِذِينَ عن ابن العربي (٣) قصد به إفراد الذين أخذوا عن ابن العربي ورووا عنه، أو تأثروا بكتبه وكلامه، وانتصروا لآرائه كما يظهر من كلامه عنه في مواضع متفرقة. (١)

وكان مِن حِرْصُ السخاوي على بيان حال هذه الطائفة الاتحادية تنبيهـــه في ثنايـــا

<sup>(</sup>١) أقوم بتحقيقه على نسختين خطيتين يسر الله تمامه.

 <sup>(</sup>۲) وجيز الكلام ٣/ ٩٤١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٨/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) القول المنبي ل/ ٢٧ب.

تراجمه لعلماء عصره في كتبه على منتحلي هذا الاعتقاد، (١) وبيان خَطئِهم باتباعهم هذا المذهب، وقد يُنبِّه أحيانا على أقل من هذا؛ كذكره لميول أو تعاطف صاحب الترجمة مع كتب ابن العربي الحاتمي وطائفته دون وجود اعتقاد منه له.

وهكذا فإن اهتمام السخاوي بمناقشة آراء ابن العربي الحاتمي على ضوء المقرر مسن أصول الإسلام، ونصوص العلماء المعتبرين لم يكن أبدا ولِيدَ هَوَّى خاص به في التأليف، أو مبارزة مَن صَنَّف فيه قبله، بل هو نَابِعٌ من اعتقاد صحيح منه رحمه الله بخطر هذا المعتقد على الأمة، ووجوب التصدي لبيان حقيقته للناس ومن ثُمَّ التحذير منه.

وكان حرص السخاوي على رد هذا الاعتقاد الدخيل يصل مداه أحيانا عندما يدفعه صدق إيمانه إلى طلب المباهلة مع بعض هؤلاء الاتحادية. (٢)

وقد حُلُص هذه التصانيف في ابن العربي الحاتمي وطائفته إلى أن اعتقاد وحدة الوجود حادث في أمة الإسلام، وطارئ على فكرها ودينها، وهو أقرب إلى الفلسفة منه إلى السلوك والزهد في الإسلام، إذ هو حَلِيطٌ مِن أفكار الفلاسفة، ومغالطات السوفسطائية في الكار الحقائق، بل إنه بعيد عن تصوف المتقدمين الذين سلكوا في طريقتهم مسلك الكتاب والسنة كما نقل السخاوي عددا كبيرا من نصوصهم في ذلك؛ أعني هم طَبَقَة بشر الحافي، والحارث المحاسبي، والجنيد وأمثالهم مِن الذين أثنى على طريقتهم الحفاظ المتقنون، وهم وإن كانوا قد استعملوا بعض الاصطلاحات الحادثة في كلامهم للتعبير عن سلوكهم والتي لم تكن موجودة عند مَن تقدمهم مِن الصحابة والتابعين، إلا أهم كانوا يصرحون بلزوم السنة في عبادقم وزهدهم، وعدم الخروج عن طريقة الأوائل.

وبخلاف هذا طائفة الاتحادية الذين أحدثوا في الدين باسم التصوف فكرا جديد، واعتقادا غريبا تحت شعار التصوف، مُؤدّاه تَنظِيرٌ فَلسَفِيٌ مَحْضٌ يُرِيدُون إضفاء صورة الشرعية عليه بجعله مذهبا خاصا، وطريقا في تأويل النص الشرعي لا ينبغي إقصاؤه، وإنما محاولة فهمه وزعموا والعياذ بالله.

كما حفظ لنا السخاوي نُصُوصاً جيدة في هذا الباب تَفُوقُ الوَصْفَ على أن المسلكَ

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك على سبيل المثال الضوء اللامع ١/ ٢٥٧، ٢٨٢، ٩/ ١٨٩، ١٩٠ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر ٣/ ٢٠٠٢.

المرتضى عند علماء المسلمين، والحفاظ المتقنين، رَدُّ هذا المعتقد القبيح وهـــي نصــوص مفقودة من تراثنا، كتب الله حفظها في مصنفه الحافل القول المنبــي، وهو بهذا له فضــل الجمع والحفظ.

وبالجملة فقد كان موقف السخاوي من تصوف وحدة الوجود قَوِياً ومَشهُوداً نَصَر فيه مذهب السنة والسلف، وطريقة الإسلام في رد هذا الاعتقاد الخطير على فكر الأمة، وبكتابه القولُ المُنْبِي يكون قد حَلَّ إشكالات كَثِيرةً شغلت العلماء وقتا طويلا من الزمن عن فكر ابن العربي الحاتمي، إذ هو بحق موسوعة شاملة عن هذه الشخصية الصوفية لم يصنف مثلها عبر التاريخ، ولم يبلغ أحد من الحفاظ قبله شَأُوه في الترجمة لها، والكشف عن حالها.

وعن موقف السخاوي من بعض القضايا المتعلقة بالتصوف نجده عالما ملتزما بالسنة وضوابط الأثر؛ ففي قضية الخوارق والمكاشفات التي يَدَّعيها كثير من الصوفية لبعض الصالحين، فالكشف أصل للتشريع والعلم عندهم، لذا فقد اعتبر ذلك كله متوقفا على ميزان السلف الكتاب والسنة، والاستقامة على طريقتهما، فما كان من هذه الخوارق موافقا لذلك قبلناه كرامة، وما كان مخالفا اعتبره وارداً شيطانيا لا يُعبأ به. (١)

وفي مسألة لُبس خرقة التصوف يرى السخاوي ضعف الأحاديث التي استدل بما الصوفية على جواز الخرقة، وبنوا عليها أحكاما وأدوارا؛ من ذلك حديث أم خسالد أن النبي على أتى بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون أكسو هذه فسكت القوم، فقلل رسول الله إيتُوني بأم خالد قالت: فأتي بي، فألبسنيها بيده، وقال: أبْلِي وأخْلِفِي.

وهو حديث ضعفه الحفاظ كابن دحية وابن الصلاح وابن حجر والسخاوي. (٢) ولا يصح استدلال الصوفية بأن عليا التَلْكِيلِ ألبس الحسن البصري الخرقية، يقول السخاوي: "ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن عليا ألبس الخرقة الحسن البصري فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة". (٣)

ولكننا نجد السخاوي مع إبطاله لخرقة التصوف قد لَبسَها وأَلْبَسَها بعـض طلبتـه

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر ٣/ ٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة ص: (٣٣١) \_ الجواهر والدرر ٢/ ٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) المقاصد الحسنة ص: (٣٣١).

اقتداءً ببعض الحفاظ الذين لبسوها قــبلــه كالدمياطي والذهبي والعلائـــي ومغلطـاي والعراقي وابن الملقن وغيرهم. (١)

وتوجيه ذلك أن السخاوي مع هؤلاء الحفاظ الأجلاء الذين لبسوا الخرقة بنية حسنة؛ وهي الحرص على اتصال إسناد الرواية، وهذا ما جعل بعض العلماء كابن تيمية يعتبرها من جنس المباحات. أما ما يفعله الصوفية من لُبس الخرقة باتخاذها سنة وطريقة، وتعليق اعتقادات باطلة عليها، فهذا مما يتبرأ منه السخاوي وغيره من الحفاظ الذين لبسوها لقصد حسن.

فالخرقة إذا تُلبَسُ لِمَقَاصِد وحُكمُها مُتَعَلِّقٌ بذلك المقصد الذي لُبست له، نَبَّه على هذا الحكم أكثر من واحد من أهل العلم. (٢)

وهكذا فقد كان للسخاوي دور بارز في مواجهة تصوف وحدة الوجود، وبيان حال ابن العربي الحاتمي، وتقبيح مذهبه ورده لبطلانه، مع مبالغته في الحط علي من يعتقده، أو ينظر في نصوصه ومقالته، ويمقته لَفْظاً وخَطاً، ويرى التوقف في الرواية عنه مع ابتهاله إلى الله بزوالهم. (٣)

وخلاصة القول في اعتقاد السخاوي أنه عالم محدث أثري في جملة مسائل الاعتقاد، وافق الأشاعرة في بعض قضايا الصفات دون سلوك منه لمنهجهم الكلامي وأصلهم العقلي، وفي مباحث توحيد الألوهية خالف السخاويُّ السَّلَفَ في تقرير بعض المسلئل، إذ حصل منه تجويز للتوسل بذات النبي على بعد موته، وللتبرك بآثار الصالحين في حياتهم وبعد موقم بقصد زيار هم.

أما عن موقفه من البدع فإنه أنكر عددا من البدع المحدثة في عصره التزاما بـالدليل الشرعي، ولكنه كان يخالف هذا المنهج أحيانا بتجويز بعض البدع.

وبالنسبة لموقفه من التصوف فقد أولى اهتماما كبيرا في رد الفكر الاتحادي، ومذهب وحدة الوجود بعد أن شاع هذا المذهب بين الناس في وقته، وفُتِن العلماء والأمراء بابن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، الضوء اللامع ٨/ ٥، إرشاد الغاوي ل/ ٢١ب.

<sup>(</sup>٢) انظر تلبيس إبليس ص:(١٩١)، مجموع الفتاوى ١١/ ١١، كتاب بَدْءُ الفَلَقَة بِلُبْــسِ الخِرْقَــة لابن ناصر الدين ل/ ١ب [مخطوط بالجامعة الإسلامية].

<sup>(</sup>T) الجواهر والدرر T/ ۱۰٤۷ — ۱۰٤۸.

العربي الحاتمي، فصنف عدة مؤلفات في بيان حاله، وتوضيح فساد اعتقاده، وبخاصة كتابه القول المنبي عن ترجمة ابن العربي الذي شَفَى بِهِ العَلِيل، ودَاوَى بِهِ العَلِيل.

المبحث الخامس تراثه العلمي ووفاته

- ♦ وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: تواثمه العلمي.
  - المطلب الثاني: وفاته.

# المطلب الأول

## تراث السخاوي العلمي

مِنَ الْمُقَدِّماتِ البَدهِيَّاتِ التي لا تحتاج إلى نظر أو برهان عند أهل العلم والباحثين القولُ بأن الحافظ السخاوي من العلماء المكثرين في التصنيف والتأليف، ضاهى بذلك شـــيوخه وأساتذته، وفاق أصحابه وأقرانه.

فقد شرع السخاوي في التصنيف قبل سنة ٥٠هـ كما أخـبر بذلك عـن نفسه، (١) وهذا يعني أنه كتب أول مصنف له في علم الحديث وبالضبط في فن التخريج، وهو فيما يظهر "العِقدُ التَّمِين في مَشْيَخة خَطِيبِ المسلِمِين"، وقرظه له شيخه ابن حجر (٢) في ابتداء طلبه العلم، ولم يكن بلغ سِنَّ العشرين بَعدُ. (٣)

وكان لهذا الاتجاه منه إلى التصنيف في وقت مبكر من عمره أثــر مــهم في كــثرة مصنفاته، إلى جانب مجموعة من العوامل أُجْمِلُها في الآتي:

\_ إن عدم تقلد السخاوي لشيء من مناصب الدولة كالقضاء ونحوه، وتفرغه للتدريس سواء في مدارس القاهرة العلمية، أو أثناء مجاورته بالحرمين الشريفين، وَفَرَ له ظروف التفرغ للتأليف إلى جانب مجالس الإملاء التي كان يعقدها بعد موت أستاذه ابن حجروالتي تتطلب قدرا من الاستعداد العلمي بالتحضير لها، مع اشتغاله بالفتوى.

\_ لم يكن يشغله كعادة علماء عصره الحضور إلى مجالس السلطان والمداومة عليها،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر ٢/ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٣) و هم الباحث محمد عبد الله عنان بظنه أن السخاوي بدأ التصنيف قبل الخمسين مسن عمره، عندما التبست عليه عبارة السخاوي قبل الخمسين، ومعلوم من منهج السخاوي في الضوء اللامع أنه لا يعطف ذكر ثمانمائة على السنة التي يفصح عنها، و تُوقاً منه بعدم الالتباس لكون القرن الذي صنف الكتاب في تراجمه هو التاسع.

انظر شمس الدين السخاوي لمحمد عبد الله عنان [مقال بمجلة الرسالة، مصر، عدد ١٠٣ ص: (١٠٤٦)].

باستثناء ما حصل منه مع السلطان قايتباي، إذ صنف له عدة كتب وأهداها له لَمَّا وَجَـد منه اهتماما بالعلم والكتب، أما مع غيره فقد كان قليل التردد على هذه المجالس مما ساعده على التفرغ للكتابة والتأليف.

\_ شدة المنافسة بين علماء عصره دُعَتْهُ إلى الاكثار من التأليف، وقد علمنا ما كان بينه وبين عَصْرِيَّيْه البقاعي والسيوطي مِنَ المنافسة وهُمْ على درجةٍ من الاكثار في التصنيف، وسبق أن نبهت على المؤلفات التي أفرزها هذه المنافسة بينهم عند الكلام عن علاقته مع أقرانه.

\_ كثرة شيوخ السخاوي الذين أخذ عنهم واهتمامه بالرحلة للسماع والرواية جعله يتفنن بالتصنيف في فن التراجم والمشيخات، سواء ما كان منه مفردا كالجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، أو ما خرَّجه لبعض شيوخه في الرواية منها، القُربي في مَشْيَخة العُقْبِي (٢٦٨هـ)، وبُغيّة الرَّاوِي بِمَن أَخَذَ عنه السخاوي، وهو بذلك شديد الوفاء لشيوخه وأساتذته، مُفْتخِرٌ بالرواية عنهم.

وفيما يخص رحلاته فقد صنف الرِّحْلَة السَّكَندَرِية، والرِّحْلَة الحَلَبِيَّــة، والتَّبَـتُ المُصري وغير ذلك مما جمع فيه أخباره مع شيوخه والأجزاء والأثبات التي تحملها عنهم. ومن حيث العَدَدُ والكُمُّ فإن مصنفات السخاوي تميزت بعدة خصائص:

\_ كان يشرع في تأليف بعضها ولا يُكْمِلُه، ثم ينتقل إلى غيره وهي صفـة كـانت في أستاذه ابن حجر. (١)

\_ تصانیفه منها ما یقع فی مجلدات و أجزاء و كراریس، و بعضها إجابات عـن أسـئلة و استفتاءات، أو نكت و فوائد حول مسألة تَطَلَّبت منه الكتابة والتقیید.

\_ منها ما يُعَدُّ مُبْتَكَراً في بابه، ومنها الشروح والمختصرات، والتخريج\_ات، ومنها الردود والتعليقات والملتقطات.

\_ يُعَنُونُ بعض تصانيفه بأكثر من عنوان كما حصل مع كتابه إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي.

وقد شَهِدَت مُؤلَّفَاته ذُيُوعاً وانتشارا واسعين، وكانت تشكل أغلب الكتب التي يحرص أهل العلم في وقته على قراءتما عليه سواء أثناء مجاورته بالحرمين، أو إِبَّانَ تَدرِيسِهِ بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر ٢/ ٦٩٦.

### • آراء معاصريه في مصنفاته:

اقتدى السخاوي بشيخه ابن حَجَر في عدم المُجَاملة عند سرد الحقائق سواءً تَعَلَّق الله الأمر بالأشخاص المُتَرجَم لهم، أو بالحوادث والحقائق التي يسردها ويُسبَيِّنها، وقد جَرَّت عليه هذه الصراحة مُعَارَضةً قَوِيةً من عصرييه خاصة بعد تصنيفه لكتابه العظيم في تراجم أعيان القرن الثامن الضوء اللامع.

ومن العلماء الذين عارضوه في مصنفاته بشدة معاصره السيوطي حينما اعتبرها سَلْقاً لأعراض الناس، وافتراء عليهم. (١)

والحق أن السخاوي لم يكن يَعْشَقُ سَلْخَ أعراض الناس في كل مناسبة تُتَاح له كما ادَّعَى السيوطي، بل لذلك كُلِّه أَسْبَابٌ بعضها محمود ويشكر له عندما يتعرض لأعيان صوفية وحدة الوجود بالتحذير والتنبيه على غلوهم في حب ابن العربي الحاتمي والاقتداء به، أو غَمْز مَن وَلَع باقتناء كتب هذه الطائفة لاستحسان ما فيها، وقراءتما على الناس في البيوت والمدارس، فإن هذا الصنيع منه في الكلام عن علماء وأعيان مَن اعتنق هذا المذهب كما أسلفت \_ يُشْكر ولا يُكفر، إذ النصح في الدين واجب.

أما ما اعتبر مِن صنيع السخاوي مذموما؛ فهو ما صدر عنه من نَقْدٍ لأحوال خاصة بالمترجم لا علاقة لها بالعلم أو الشرع، وإنما هي من نقائص البشر التي لا يسلم منها مخلوق، فكان ينبغي له تركه.

وقد أحسن السخاوي رحمه الله باستدلاله لهذا المعنى بمقولة سعيد ابن المسيب: "إنه ليس من شريف ولا عالم، ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن مِنَ الناس مَنْ لا ينبغي أن تُذكر عُيُوبُه، فمن كان فَضلُه أكثر مِن نقصِه وُهِب نقصُه لِفَضلِه". (٢)

ولقد خالف السيوطي رأي العلماء المتقنين، والحفاظ المجيدين في مصنفات السخاوي، إذ أثنوا عليها وقرظوها، وبالغوا في وصف محاسنها، فقد قرظ ابن حجر للسخاوي أول مصنف ألفه في ابتداء طلبه العلم وقال فيه: "وقفت على هذا التخريج الفائق، وعرفت مَنَّ الله على عباده بأن ألحق الأخير بالسابق، ولولا ما أفرط فيه من

<sup>(</sup>١) انظر نظم العقيان ص:(١٥٢)، الكاوي في تـاريخ السـخاوي ٢/ ٩٤٤ (ضمـن مقامـات السيوطي).

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك ص: (٤).

الإطراء فِيَّ لما عاقني عن الثناء عليه عائق، والله المسؤول أن يعينه على الوصول إلى الخصول حتى يَتَعَجَّب السَّابقُ من اللاحق". (١)

ووصفه الزين قاسم الحنفي من علماء عصره بقوله: "وقد كان هذا المصنف بالرتبة في حياة حافظ العصر وأستاذ الزمان حتى شافهني \_ أي ابن حجر \_ بأنه أنبه طلبتي الآن". (٢)

وقال أيضا: "حتى كان يُنَوِّه بذكره ويُعْرَفُ بِعَلِيٍّ فَخْرِهِ، ويرجحه على سائر جماعته المنسوبين إلى الحديث وصناعته". (٣)

كما وصنفه الحافظ التقي ابن فهد الهاشمي: "زين الحفاظ، وعمدة الأئمة الأيقاط، وعمدة الأئمة الأيقاضي الله شمس الدنيا والدين، ممن اعتنى بخدمة سيد المرسلين، واشتهر بذلك في العالمين، على طريقة أهل الدين والتقوى، فبلغ فيه الغاية القصوى". (٤)

وأكد ذلك ابنه الحافظ النجم ابن فهد بقوله: "وهو والله بَقِيَّةُ مَنْ رأيت من المشايخ، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية، والبلاد المصرية، وسائر بلاد الإسلام عيال عليه، ووالله ما أعلم في الوجود له نظير". (°)

واعترف البرهان البقاعي \_ رغم المنازعة بينهم \_ هذه الحقيقة فقال: "إذا وافقيين فلان لا يضرني من جالفني". (٢) في آجرين منهم العلم البلقيني، والتقي الحصني، والبدر العيني، والتقي الشمني، والمحيوي الكافياجي وغيرهم. (٧)

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر ٢/ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٨/ ٢١.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ۱۸/۲ \_ ۲۱.

## • عِدَّةُ كُــتُب السَّخَاوي:

لم قمتم المصادر القديمة التي ترجمت للسخاوي بإحصاء مُصنَّفاته وتَتَبُعِها، وإنما اكتفت بالإشارة إلى نماذج منها لا تُشكِّل شيئا يذكر في عِدَّة تراثه، ويسبقى ما سَطرَه يراعُه في ترجمته الحافلة لنفسه إرشاد الغاوي، وما ضمنه الضوء اللامسع مِسن ترجمته المختصرة المصدر الأول في إحصائها، إضافة إلى ما ورد من إشارات مُتَفَرِّقَ ق عدة مواضع من كُتُبه؛ حيث نجد عناوين لكتب لم يثبتها في ترجمته لنفسه لكونها جساءت متأخرة عنها في التأليف، وقد اعتمدت ترجمته أصلا لي في إحصاء تراثه.

وقد ذكر ابنُ غَازِي بأن السخاوي صَنَّفَ كُرَّاسَةً أُوْدَعَ فيها أسماء مصنفاته (١) على غرار صنيع شيخه ابن حجر؟ (٢) لكننا لا نعلم عن هذه الكراسة شيئا غير ذكرها في المصادر. (٣)

و لم يهتم عَصرِيَّهُ السيوطي بذكر مصنفات السخاوي مع كونه وقف على الكشير منها أثناء تردده عليه قبل فساد العلاقة بينهما. (٤)

واجتهد بعض الباحثين المعاصرين في حصر مصنفاته فقاربوا بمجموع جهودهم الصواب، حيث كان البعض يُكُمِّل الآخر، ولم يتمكن أَحَدٌ مِن هذه الدراسات حسول شخصية السخاوي مِن اسْتِيفَاء حصر عِدَّة قواته.

فعدد الكتاني ما يَنيفُ على أربعمائة مجلد للسخاوي نقلا عن ابن روز كان في شرح الشمائل للترمذي، (°) وهو عَدَدُّ إذا نظرنا إلى ما ذكره السخاوي عن مؤلفاته في إرشاد الغاوي، والضوء اللامع لا يسبلغ هذا المقدار، إذ بَلغَ عَدَدُ المصنفات التي ذكرها في الضوء اللامع ما يقرب من ١٩٢ عنوان في حين وصلت في إرشاد الغاوي إلى نحو ٢١٠ عنوان. وعَدَّدُ البغدادي ١٢٧ مصنف وأورد قائمة كما، وفي بعضها نظر من حيست الجرم

<sup>(</sup>١) فهرس ابن غازي ص:(١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٤/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس ٢/ ٩٨٩.

وذكر الزِّركلي زهاء ٢٠٠ عنوان، وأشار إلى قائمة ببعضها. (٢)

وكانت الدِّرَاسَةُ الإحصائية التي أنجزها الباحث مشهور سلمان عن تراث السخاوي بعنوان "مؤلفات السخاوي" قد وصلت عِدَّتُها إلى ٢٧٠ عنوان اهتم فيها بذكر عنوان الكتاب ومصدره، مع الإشارة إلى نُسَخِه الخطية التي اهتدى إليها؛ وهي دراسة جيدة لتراث السخاوي، لكنها لا تسلم من نظر وتعقبات ظهرت لي أجملتها في الآتي:

\_ لم يعتمد على ترجمة السخاوي الحافلة لنفسه إرشاد الغاوي مما أفقده الوقوف على \_ بعض مصنفاته، وقد استدركت على قائمته عشرين عنوانا لم ترد عنده ضمن قائمته نُبّهت عليها في موضعها.

\_ أدخل ضمن قائمته إِجَازُاتِ السخاوي الخطية لتلاميذه برواية مروياته، وبعضها في ورقات؛ وهي في نظري أقرب ما تكون مكاتبات، خاصة عندما لا تتضمن مناقشات علمية أو إضافات تجعلنا نَعُدُّها ضمن مصنفاته، علما بأن الإجازة إذن بالرواية تكرون مشافهة، كما تحصل مكاتبة.

\_ جزم بنسبة بعض المصنفات للسحاوي وفي ذلك نظر من أحد وجهين:

1\_ إما لكونما من الكتب التي عزم السخاوي على تأليفها، ولا شيء يدل على أنه أنجز ذلك، والأصل في الشيء العدم حتى يثبت، هذا مع كون كلام السخاوي نفسه عنها لا يفيد شيئا من ذلك، كما لم ترد الإشارة إليها ضمن قائمة مصنفاته في ترجمته، ومثال هذا كتاب اختصار خطط المقريزي. (٣) قال السخاوي أثناء ترجمـــة يوســف بـــن بــردي الأتابكي: " والتمس مني اختصار الخطط للمقريزي". (٤)

٢\_ أو أن عبارة السخاوي لا تُسْعِفُ في أن يُفهَم منها بأنه مُصَنَّفٌ له، ومن ذلك

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ٢/ ٢١٩ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٦/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) مؤلفات السخاوي ص: (٣٤).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٠/ ٣٠٨.

#### ترجمة البدر الدماميني، وترجمة العلاء البخاري. (١)

فقد اعتمد على عبارة السخاوي "وأثبت له من جملتها ترجمة البدر الدماميني لسؤاله في ذلك". (٢) وهو نَصُّ لا يُفْهَم منه أنه مصنف خاص، وإنما هو مما تضمنته إحازته الهائلة التي كتبها لتلميذه راجح بن داود، وفَصلٌ مِن فُصُوله، وتقع في ثلاثة كراريس.

ومِثْلُ ذلك يــُقَال عن ترجمة العلاء البخاري، وثبت الدمياطي (٣) فـــان نــص السخاوي في الضوء لا يفهم منه أنه مصنف مستقل، وإنما شيء طلب منــه شــيخه أن ينسخه. (١)

وأختم بدراسة الدكتور بدر العماش الذي ذكر بأنه وقف على ٤٠ عنوانا زائدا عما ذكره السخاوي لنفسه في إرشاد الغاوي وهو كما سلف ٢١٠ مصنفا.

وقد امتازت هذه الدراسة في جانبها الإحصائي لتراث السخاوي بالبحث البيبليوغرافي الوصفي أكثر من المنهج التحليلي الاستقرائي الذي يكشف عن منهج السخاوي في التأليف والبحث. وفاته من مؤلفات السخاوي ١٦ عنوانا ليست عنده، مَعَ وُقُوعه في أحيان قليلة جدا في الخلط بين عنوانين هما في الأصل لكتاب واحد، من ذلك ما حصل له من الخلط بين كتاب الثبت المصري، وبين تراجم شيوخه الذين اجتمع بهم، وبيان ذلك كالآتى:

\_ بالرجوع إلى مقدمة كل من الكتابين نجدها مقدمة واحدة وهي قوله: "فإن بعض الأصحاب سألني أن أكتب له تراجم الشيوخ الذين اجتمعت بمم في رحلي إلى البلاد المصرية والشامية".

\_ لم يذكر السخاوي ضمن ترجمته عنوان "تراجم شيوخه الذين أخذ عنهم" بينما نَصَّ على عنوان "الثبت المصري".

شكل هذه المعطيات تُرَجِّح ألها نسخ لكتاب واحد وهو "الثبت المصري"، ولعل الذي قَوَّى الإشكال على الباحث العماش كون النسخة الكائنة بالجامعة الإسلامية معنونة

<sup>(</sup>١) مؤلفات السخاوي ص: (٧٢ – ٧٢).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) مؤلفات السخاوي ص:(٧٨).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/ ١٨٨.

بأسانيد السخاوي، وهي في الغالب خطأ من المفهرس.

ووهم الدكتور العماش في نسبة مؤلف خطأ إلى السخاوي؛ وهو كتاب تكملة ضم المسند المعتلي إلى إتحاف المهرة لاعتماده على نَصِّ السخاوي أثناء حديثه عن كتاب إتحاف المهرة لابن حجر وهو: "وقد كمل هذا الكتاب في ستة مجلدات ضخمة تجيء في عانية أسفار بيَّض اليسير منه من أوائله في حياة مؤلفه، وأُلحق فيما بيَّض منه أطراف مسند أحمد من كتابه في ذلك لكونه ما أدخله أولا فيها، ثم استوفيت تبييضه ولله الحمد بعدم موته". (١)

ويظهر من سياق كلامه أن الذي ضم أطراف المسند المعتلي إلى إتحاف المهرة هو ابسن حجر، وأن السخاوي إنما بيضه بعد موت شيخه، ولم يكن مؤلفا له والله أعلم.

وخلاصة القول فإن دراسة الدكتور العماش الإحصائية عن تراث السخاوي، وبحث الباحثين مشهور سلمان، وأحمد الشقيرات يعتبران أفضل ما وقفت عليه فيما يتعلق بتراث السخاوي من جهة الحصر العددي، وقد استفدت منهما في هذا الجانب، ووجود بعض الاستدراكات عليهم هو من باب النقص البشري الذي لا يسلم منه أحد من بي آدم، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر ٢/ ٢٧٢.

#### • منهجى في سرد مؤلفاته:

\_ التزمت في ترتيب مؤلفات السخاوي التقسيم الذي جعله لها أثناء ترجمتــه عندمــا صنفها أربعة أصناف وهي:

- 1\_ التخاريج.
- ٢\_ الحديث وعلومه.
- ٣\_ التاريخ والتراجم.
- **٤**\_ أبواب ومسائل متفرقة.

هذا وقد تتداخل موضوعات بعض المصنفات مع بعضها.

\_ أذكر اسم الكتاب مع بيان نسبته إلى السخاوي واعتمدت في ذلك على إرشاد الغاوي، وترجمته في الضوء اللامع، أو ما يشير إليه في مصنفاته الأخرى، ولم أهتم بتوثيقها من باقي المصادر التي ترجمت له غيره؛ لاعتبار ثبوها بما ينص نفسه عليه وفي ذلك الغُنيّة.

\_ إذا وقفت على موضع نسخ الكتاب الخطية نبهت عليها، وإذا كان مطبوعا بينـــت نشرته.

\_ لم أُثبِت المصنفات التي ذكر أنه يعزم على تأليفها، ولا دليل على حصول ذلك منه. \_ رَقَّمتُ مصنفات السخاوي ترقيما تَسَلْسُلِياً واحدا.

## • مصنفاته في التخريج والمرويات.

١ \_ أسانيد الكتب الستة والموطأ وغيرها. (١)

ذكر فيه أسانيده إلى الكتب الستة والموطأ وغيرها رواية عن شيوخه.

٢- بغية الراوي بمن أخذ عنه السخاوي.

ذكره في الضوء اللامع ووصفه بأنه: "تراجم شيوخه على حروف المعجم ثلاثـة محلدات". (٢) ونبه على رغبته في انتقائه، واختصاره لقلة الهمم وقصورها. وفي إرشاد الغاوى (٣).

- ٣\_ التذكرة. (٤)
- **٤** الثبت المصري. (°)
- ٥ الرحلة السكندرية وتراجمها. (٢)
  - **٦** الرحلة المكية. (٧)
  - ٧ فهرست مروياته. (٨)

وأخرى في شستربتي ضمن مجموع برقم: ٣٦٦٤ ضمن مجموع من ١٠٤ ــ ١١٧ق.

- (٢) الضوء اللامع ٨/ ١٧.
- (٣) إرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.

وللكتاب نسخة بالأحمدية بحلب ضمن مجموع ١/ ٧٥، وأخرى مصورة في مركز البحث العلميي المحامعة أم القرى برقم: (٨٦٧).

- (٤) الضوء اللامع ٨/ ١٦ وقال: "في مجلدات"، إرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.
- (٥) ذكره في الضوء اللامع ٨/ ١٦ وقال: "في ثلاثة مجلدات"، وفي إرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.

منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية برقم: ١٩١٧ تاريخ ، جاء في مقدمته: "فإن بعيض الأصحاب سألني أن أكتب له تراجم الشيوخ الذين احتمعت بمم في رحلتي إلى البيلاد المصرية والشامية، وسمعت منهم وأجازوا لي الرواية عنهم، وتكرر السؤال منه لي في ذلك فاعتذرت مرات فلم يقبل، فامتثلت أمره، وأجبته إلى سؤاله والله تعالى ولي التوفيق" (ل/ ٣ أ).

وأخرى برواق الشام برقم: ٤٨ بالأزهرية. و يظهر أن الكتاب لم يصل كاملا وإنما وصل جزء منه.

- (٦) الضوء اللامع ٨/ ١٦، ٩/ ٧٤، وإرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.
  - (V) الضوء اللامع 1 / 1، وإرشاد الغاوي 1 / 1 / 1 أ.
- (٨) الضوء اللامع ٨/ ٦ ا وقال: "وهو وإن بُيِّضَ يكون من ثلاثة أسفار ضخمة، شرع في اختصاره وتلخيصه بحيث يكون على الثلث منه"، وإرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.

<sup>(</sup>١) منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم: ١٤٤١ميكروفلم، تقع في ١٤ق.

- ٨ مختصر فهرست مروياته. (١)
  - ٩ الأحاديث البلدانيات. (٢)
- 1 الأحاديث المتباينة المتون والأسانيد. (٣)
- ١١- التحفة المنيفة فيما وقع لي من حديث الإمام أبي حنيفة. (٤)
  - ٢١- الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة. (٥)
    - ۱۳ ـ عشاريات الشيوخ. (٦)
    - ٤١ \_ أحاديث مسلسلات. (Y)
    - ١- الأربعون للأمين الأقصرائي. (^)
  - ١٦ الأربعون لبدر الدين ابن الحافظ ابن حجر. (٩)
    - ١٧ ـ الأربعون لزوجة الحافظ ابن حجر. (١٠)
      - ١١٨ الأربعون لتقى الدين القلقشندي. (١١)

- (٢) الضوء اللامع ٨/٥ اوقال: "الأحاديث البلدانيات... في محلد ترجم فيه الأماكن مع ترتيبها على حروف المعجم مخرجا في كن مكان حديثا"، وإرشاد الغاوي ل/٧٧٠.
- ومنه نسخة في شستربتي برقم ١/٣٦٦٤ ضمن مجموع (١ ٣٨) تقع في ٤٠ ق بخط تلميله أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الشافعي، ذكر في الكتاب ثمانين بلدا مر تبة على حروف المعجم، بحيلت يتكلم عن كل بلد بضبط اسمه، وتحديد موقعه، وبيان فضله...
  - (٣) الضوء اللامع ١٥/٨ وقال: في محلد كبير. وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
    - (٤) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.
    - (٥) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
- منه نسخة في شستربتي ضمن مجموع (٣٩ ــ ٩٣) بخط أبي بكر بن الحيشي بمكـــة المكرمـــة ســـنة ٨٨٦هـــ، وأخرى بحيدرآباد في ٧٢ق.
  - (٦) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.
  - (٧) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (٨) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (٩) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧٠.
- (١٠) الضوء اللامع ١٥/٨ قال: "خرجت لها أربعين حديثا عن أربعين شيخا قرأتها عليها بحضوره \_\_ أي ابن حجر\_ أيضا وحملت عنه"، وإرشاد الغاوي ل/٧٨ب.
  - (١١) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨/ ١٦، وإرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.

- 19 الأربعون لزين الدين ابن مزهر. (١)
- Y الأربعون لشرف الدين المناوي. (٢)
- ٢١ ـ الأربعون لمحب الدين ابن الأشقر الحنفي. (٣)
  - ٢٢ الأربعون لمحب الدين ابن الشحنة. (٤)
  - ٣٧ الأربعون لكمال الدين ابن الهمام. (٥)
    - ٤٢ ثبت الوالد. (٢)
- ٢ العقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمين الرشيدي. (٧)
  - ٢٦ الفتح القُرْبي في مشيخة العُقْبي. (٨)
  - ٧٧ ـ فهرست لفخر الدين الأسيوطي. (٩)
  - ٨٧ فهرست لأمين الدين الأقصرائي. (١٠)
  - ٢٩ فهرست لعلم الدين البلقيني. (١١)
    - ٣- فهرست للحسام ابن حريز. (١٢)
    - 1 ٣- فهرست لزين الدين ابن مزهر. (١٣)

منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس برقم: ٦٦٦٢، تقع في ٧ق.

- (٦) إرشاد الغاوي ل/٩٧ أ ووصفه بأنه يقع في أجزاء.
  - (٧) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
- (٨) الضوء اللامع ١٥/٨، ٢١٢/٢، وإرشاد الغاوي ل/٧٧٠.
  - (٩) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
- (١٠) الضوء اللامع ١٥/٨، ١٠/١٠، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (١١) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
- (١٢) الضوء اللامع ١٥/٨، ١٩٢/٧، وإرشاد الغاوي ل١٨٧٠.
  - (١٣) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

- ٣٢ فهرست زكريا الأنصاري. (١)
  - ٣٣ فهرست العبادي. (٢)
- **٤ ٣ ـ** فهرست المحب الفاقوسي. (٣)
- ٣- فهرست للزين الفاقوسي. (٤)
- ٣٦ فهرست لشمس الدين القرافي. (٥)
- ٣٧ فهرست لمحب الدين القِمَّني. (٦)
  - ۸۳ فهرست لابن إمام الكاملية. (V)
    - ٣٩ فهرست للملتوتي. (^)
    - **٤** فهرست للمُنَاوي. (٩)
  - 13 فهرست لابنة الهوريني. (١٠)
    - ٢٤ ـ فهرست لابن يعقوب. (١١)
- ٣٤ عـ مشيخة ابن أخى التقى القلقشندي. (١٢)
- \$ 3 فهرست لهاجر المقدسية أو مشيخة المكثرة أم الفضل هاجر المقدسي. (١٣)

منه مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم: ١٧٨١ تاريخ، وأخرى بجامعة الإمام بالرياض برقم: ٢٩٥٤ تاريخ، وأخرى بجامعة الإمام بالرياض برقم: ٢٩٥٤/٢ ضمن مجموع (١٤) تقع في ٣٣ق.

- (٢) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٨ب. :
  - (٣) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (٤) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (٥) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (٦) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (٧) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - $(\Lambda)$  الضوء اللامع  $\Lambda/01$ ، وإرشاد الغاوي  $b/\Lambda/V$ ب.
  - (٩) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (١٠) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
  - (١١) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.
    - (۱۲) وجيز الكلام ١/٤٥٧.
  - (١٣) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٨ب.
  - منه نسخة في المحمودية برقم: ١٧٨١ مجاميع تقع في ٢٦ق.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

- ٤ مائة حديث عن مائة شيخ للعلم البلقيني. (١)
- ٢٤٧،٤٦ مشيخة التقي الشمني الكبرى، والصغرى (٢).
  - ٨٤ معجم لتغري بردي القادري. (٣)
  - **٩٤ \_ معجم** لشمس الدين الأمشاطي. (٤)
  - ٥ معجم لابن السيد عفيف الدين. (٥)
    - ١ ٥ معجم لحفيد يوسف العجمي. (٦)
      - Y 0\_ الأمالي المطلقة. (Y)
      - ٣٥ مشيخة ابنه أحمد. (٨)
- **٤ ٥ ـ** البغية في تخريج أحاديث الغنية المنسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني. (٩)
  - • حديج أحاديث العادلين لأبي نعيم الأصفهاني. (١٠)
    - ٢٥٠ تخريج الأربعين الصوفية. (١١)

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۰/۸، وإرشاد الغاوى ل/۷۸ب.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٨ب.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٧ب.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١٥/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٨ب.

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ وقال: إنه في مجلد.

<sup>(</sup>٨) الضوء اللامع ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

<sup>(</sup>١٠) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

وقد طبع الكتاب بتحقيق مشهور سلمان عن دار عمار الأردن، وعن دار البشائر الإسلامية بيروت على نسخة خطية مصورة من جامعة ييل بالولايات الأمريكية برقم: ٢٣٤ مجموعة لاندبيرج كتب عنوانها بخط السخاوي نفسه.

وللكتاب نسخة أخرى بدار الكتب الوطنية بتونس برقم: ٤٢٧٧ تقع في ١٤ق.

<sup>(</sup>١١) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

وقد طبع الكتاب بتحقيق على حسن عبد الحميد الحلبي عن دار المكتب الإسلامي ( ١٤٠٨ هـ /١٩٨٨م)، وعن دار عمار الأردن. على نسخة خطية من جامعة ييل بالولايات الأمريكية برقم: ٢٣٤ مجموعة لاندبيرج.

٧٥ ــ فتح المعين بتخريج تصنيف النووي "الأربعين".(١)

٨٥ القول البار في تكملة تخريج الأذكار. (٢)

9 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. (٣)

• ٦- الإيضاح المرشد من الغي في الكلام على حديث "حُبِّبَ مِن دُنْيَاكُم إِلَيَّ". (٤)

١٦٠ تحرير المقال في الكلام على حديث "كُل أَمْرِ ذي بَال". (٥)

٢٦ - تخريج حديث "إن الله لا يَقْبضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً". (٦)

" حزء في حديث "إذا انْتَصَف شَعبَانُ فلا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَان". (٧)

ع ٦٠ جزء في حديث "إذا قُلتَ لِصَاحِبِك يوم الجمعة أَنْصِت والإمام يَخطُبُ فقد للعَوْتَ". (^)

• ٦- جزء في طرق حديث "تَزَوَّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكَاثِرٌ بِكُم الأَمَــمَ يَــومَ القِيَامَة". (٩)

٢٦ جزء في "تَلْقِين الميت بعد دَفْنهِ". (١٠)

وللكتاب عدة نسخ أخرى في العالم انظرها في الفهرس الشامل (١٥٥١/٣ \_ ١٥٥١). . .

(٤) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

(٥) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.

وقد طبع الكتاب ضمن الأجوبة المرضية ١/ ١٨٩ \_ ٢٠٣.

(٦) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

(٧) المقاصد الحسنة ص: (٣٥) قال: وقد أفردت فيه جُزْءا.

(A) المقاصد الحسنة ص: (٤٢) وقال: وبسطت هذا كله في جزء، وقد طُبِع له جَوَابٌ حول الحديث ضمن الأجوبة المرضية ١٩٥١ ـــ ١٦٥، فلعله نفس الجزء.

(٩) المقاصد الحسنة ص: (١٦٥) قال: وقد جمعت طرقه في جزء.

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية ١/ ٣٥٦ ــ ٣٦٢ جواب له عن سؤال مُوَجَّهٍ إليه حسول هذا الحديث فلعله نفس الجزء.

(١٠) المقاصد الحسنة ص: (١٦٣) قال: وأفردت في الكلام عليه جزءا.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧أ.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧أ.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٧/٨. وقد طبع الكتاب عن مكتبة الخانجي (١٣٧٥هــ/١٥٥٦م) بتحقيق عبد الشه بن الصديق الغماري، وعبد الوهاب عبد اللطيف.

٧٦٠ جزء في حديث "ثلاث لا يُعَادُ صَاحِبُهُن: الرَّمَد، وصَاحِب الضِّرْسِ، وصاحب الثُّمَّل ".(١)

١٨ حزء في حديث "سَيِّدُ الإِدَامِ اللَّحْمُ". (٢)

٣٦ جزء في حديث عبد الله بن سلام في قدوم النبي على المدينة. (٣)

• ٧- جزء في حديث "عليكم بألبان البقر وسمنالها، وإياكم ولحومها، فإن ألبالهـــا وسمنالها دواء وشفاء، ولحومها داء". (٤)

٧١ جزء في حديث "كُلُّ مَولُود يُولَد على الفِطْرَة". (٥)

٧٢ حزء في حديث "لُو كان لابن آدم واديان مِن مَال لابْتَغَى إليهما تَالِثاً".(١)

٧٧ حزء في حديث "لا يَدخُلُ الجَنَّةُ وَلَدُ زَانيَة". (٧)

٤٧٠ جزء في حديث "مَنْ آذَى ذمِّياً فَأَنا خَصْمُه". (٨)

• ٧- جزء في حديث "مَنْ بَاعَ دَاراً أو عَقَّاراً ولم يجعل ثَمَنَه في نَظِيره فَجَدِيـ " ألا يُبَارَكَ لَه فِيه". (٩)

منه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم: ٢٦٦٩ عام.

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية له ١/ ٢١ \_ ٢٥ فتوى حول طرق هذا الحديث.

(٥) إرشاد الغاوي ل/١٠٠٠.

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية ٦٨١/٢ ــ ٦٩٤ جواب له عن طرق هذا الحديث.

(٦) نبه عليه في المقاصد ص: (٣٤٨) وقال: وفي الباب عن جماعة بينتها في جزء.

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية ١٧٧/١ ــ ١٨٨ فتوى له في طرق هذا الحديث.

(٧) أشار إليه في المقاصد الحسنة ص:(٤٧٠) وقال: كما بينت ذلك في جزء مفرد.

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية ٩٦/٨ ــ ٩٩ فتوى له في طرق هذا الحديث.

(٨) نبه عليه في المقاصد الحسنة ص:(٣٩٣) وقال: وله شواهد بينتها في جزء أفردته لهـــذا الحديــــث أيضا.

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية ٤٣٥/٢ ــ ٤٣٧ فتوى له حول طرق هذا الحديث.

(٩) نبه عليه في المقاصد الحسنة ص: (٤٠٤) وقال: وقد كتبت فيه جزءا.

وطبع الكتاب ضمن الأجوبة المرضية ١/٢٦٤ ــ ٢٦٨ جوابا له حول هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) أشار إليه في المقاصد الحسنة ص: (١٦٨) وقال: كما أوضحته مع غيره في جزء أفردتـــه لهـــذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/١٩ أ، ونبه عليه في المقاصد الحسنة ص:(٢٤٥) وقال: وقد أفردت فيه جزءا.

<sup>(</sup>٣) نبه عليه في ذيل رفع الإصر ص: (٣٨١) وقال: "وقد كتبت على هذا الحديث لذلك جزءا".

<sup>(</sup>٤) ذكره في المقاصد الحسنة ص: (٣٩٠) وقال: وقد كــتبت فيه جزءا.

٧٦ جزء في حديث "نيَّةُ المؤمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِه". (١)

٧٧ - الجَوابُ الذي انْضبَط عَنْ "لا تَكُنْ حُلُواً فَتُسْتَرَط". (٢)

٧٨ الكلام على حديث "إن الله يَكْرَهُ الحَبْرَ السَّمِينَ". (٣)

٧٩ الكلام على حديث "تُنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ على المّيِّتِ المُعَظَّم". (١)

• ٨- الكلام على حديث الخاتم. (٥)

١٨ الكلام على حديث "كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْف الفَرَا". (٦)

٢٨ ـ الكلام على حديث "المُنْبَتُ لا أَرضاً قَطَعَ ولا ظَهْراً أَبْقَى". (٧)

٨٣ جزء في الرد على المجد الشيرازي في كتابه الاغتباط. (٨)

ع ٨٠ جزء في طرق حديث "أَكْرِمُوا الْخُبْزَ". (٩)

• ٨ جزء في إحياء أبوي النبسى على حتى آمنا به. (١٠)

وطبع ضمن الأجوبة المرضية ١/٥٧ ــ ٣٥٧ جوابا له حول طرق هذا الحديث.

(٢) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠١.

وقد طُبِع بتحقيق مشهور سلمان وأبي حذيفة الشقيرات عن دار التوحيد بالرياض الله الله التوحيد بالرياض المريكية بخط الحافظ الحافظ المريكية بخط الحافظ ابن فهد الهاشمي.

- (٣) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠١.
- (٤) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.
- (٥) الضوء اللامع ٨/٨١، وإرشاد الغاوي ل/١٨ أ، ١٦٥.
  - (٦) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.
  - (V) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

و قد طُبع ضمن الأجوبة المرضية ١٠/١ ــ ١٥ جوابا له عن طرق هذا الحديث.

- (٨) القول المنبي ص: (٥٤)، الضوء اللامع ١١/٧٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
- (٩) نَبُّه عليه في المقاصد الحسنة ص:(٧٨) وقال: أوردته واضحا معللا في جزء مفرد.

وقد طبع ضمن الأجوبة ٤٨٩/٢ ـ ٥٠٢ في جواب له عن طرق هذا الحديث.

(١٠) نبه عليه في المقاصد الحسنة ص: (٢٥) وقال: وقد كتبت فيه جزءا، والذي أراه الكَفّ عـــن التعرض لهذا إثباتاً ونفيا.

<sup>(</sup>١) ذكره في المقاصد الحسنة ص:(٥٠٠) وقال: وقد أفردت فيه وفي معناه جزءا.

١٦ جزء في قص الأظفار. (١)

٧٨ جزء فيه من حديث السخاوي. (٢)

٨٨ جزء في لُبس خِرقَة الصوفية. (٣)

٩٨ نظم اللآل في حديث الأبدال. (٤)

• ٩ الأحاديث الصالحة في المصافحة. (٥)

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۸/۸. وذكر له مشهور سلمان نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم. ٢٩٤٥ في مؤلفات السخاوي ص:(٨٢)، ولم أجده في دار الكتب بهذا الرقم، ومنه نسخة في دار الكتب الوطنية برقم: ٦٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره في الأجوبة المرضية ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) أشار إليه في المقاصد الحسنة ص:(٣٦١) وقال: وأوضحت ذلك كله مع طرقها في جزء مفرد. وهو رَدُّ على رسالة السيوطي في إجازة لبس الخرقة ضمن فتاواه ١٠٢/٢ ـــ ١٠٤ أسماها "إتحـــاف الفِرْقَة بِرُفُوِّ الخِرْقَة".

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠ أ. ويظهر أنه صنفه ردا على السيوطي في رسالته عن حديث الأبدال ضمن فتاواه ٢/٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

#### مؤلفاته في الحديث وعلومه:

- 1 9- الإيضاح في شرح نظم الاقتراح. (١)
  - **٢٩ -** توضيح ألفية العراقي. (٢)
- ٣٠ التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علوم الأثر. (٣)
  - ع ٩ ــ الغاية في شرح منظومة ابن الجزري الهداية. (٤)
  - ٩ فتح القريب في شرح مُؤلَّفِ النووي التقريب. (°)
    - ٣٩٠ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. (٢)
      - ٧٧ والنكت على الألفية وشرحها. (٧)

وقد طبع الكتاب قديما في مصر بتحقيق حسن إسماعيل الجمل عن مكتبة التربية عام ١٤١١هـ. . ١٤١١هـ/١٩٩٠م، وأعيد طبعه عن أضواء السلف بتحقيق عبد الله البخاري عام ١٤١١هـ. وللكتاب نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ١٧٠ مصطلح عربي، وأخرى برقمم ١٢٩ مصطلح حديث طلعت عربي.

(٤) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ وغيرها.

وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد سيدي محمد الأمين عن دار القلم عام ١٤١٣هـ ١٩٣٩ أم على ثلاثة نسخ خطية.

وللكتاب نسخ أخرى انظرها في الفهرس الشامل ١١٢٥/٢ ــ ١١٢٦.

(٥) الضوء اللامع ١٦/٨ وغيره، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ وغيرها.

منه نسخة خطية في لاله لي برقم: ٣١ [٣٦٩] استانبول في مجلد واحد، وأخرى في نـــور عثمانيــة برقم: ٣٧ [٦١٧].

(٦) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

وقد طبع الكتاب عدة طبعات أجودها:

\_ الطبعة الهندية نشر إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس، الهند بتحقيق: الشيخ علي حسن علي في أربعة مجلدات اعتمد فيها على نسختين خطيتين، وقد حقق الكتاب في جامعة الإسلم بالرياض من قبل باحثين اقتسما تحقيق الكتاب تكلمت عنهما في التمهيد لهذه الدراسة.

وللكتاب عدة نسخ خطية انظرها في الفهرس الشال ١١٨٢/٢.

(V) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

- ٩٨ بلوغ الأمل بتلخيص كتاب الدارقطني في العلل. (١)
- 99 تتميم تطريف أطراف أفراد الدارقطني لابن طاهر بالترتيب. (٢)
  - • ١ ترتيب كتاب رواية الصحابة عن التابعين للخطيب. (٣)
    - ١ ١ ترتيب "مسند أبي يعلى" على المسانيد. (١)
    - ٢ ١ ترتيب "مسند الحميدي" على المسانيد. (٥)
    - ٣ ١ ترتيب "مسند الطيالسي" على المسانيد. (٦)
      - ٤ ١ ترتيب "مسند العدني" على المسانيد. (٧)
- ١ اعليقات على كتاب "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" لابن حجر. (^)
  - ٦٠١- تكملة تلخيص ابن حجر كتاب المتفق والمفترق للخطيب. (٩)
- ۱۰۷ الجمع بين مصنفي الدارقطني والخطيب فيمن حدث ونسي مع الترتيب على الحروف. (۱۰)
  - ٨ ١ جمع الكتب الستة بتمييز أسانيدها وألفاظها. (١١)
  - ٩٠١- حواشي على كتاب الاغتباط للبرهان الحلبي. (١٢)
  - ١١- زوائد واستدراكات على لسان الميزان لابن حجر. (١٣)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الغاوي ل/٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الغاوي ل/٩٧أ.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ب، المقاصد الحسنة ص: (٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠٠.

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) فتح المغيث ٢٣٢/٤، فتح القريب ل/٢٠٠ أ.

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧/ أ.

<sup>(</sup>١٠) إرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

<sup>(</sup>١١) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨٠.

<sup>(</sup>١٢) فتح القريب ل/١٣٨١ أ.

<sup>(</sup>١٣) الضوء اللامع ١٨/٨، الإعلان بالتوبيخ ص: (٢١٩).

- 111 عمدة الأصحاب في معرفة الألقاب. (١)
  - ۱۱۲ الكندى. (۲)
- " ١١٠ المفرد للبخاري. (٣)
- الأحاديث الأحاديث الأحاديث المختصة بالضعفاء من الأحاديث وترتيبها على المسانيد. (٤)
  - 1 1 ترتیب فوائد تمام علی المسانید. (٥)
  - ١١٠ ا ترتيب فوائد تمام على الأبواب. (٦)
  - ۱۱۷ ـ ترتیب الحنائیات علی المسانید. (۷)
  - ١١٨ ترتيب الخلعيات على المسانيد. (٨)
  - 119 ترتيب الغيلانيات على الأبواب. (٩)
    - ١٢- جامع الأمهات والأسانيد. (١٠)
  - ١٢١ أقرب الوسائل إلى شرح الشمائل للترمذي. (١١)
  - ٢٢١ تحريد حواشي شيخه ابن حجر على تنقيح الزركشي. (١٢)

- (٣) منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم: ١٤٣٤ حديث عربي، ولم يــرد ذكـره ضمــن مؤلفاته.
  - (٤) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ب.
  - (٥) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠٠.
  - (٦) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨٠.
  - (V) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨٠.
  - (٨) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨٠.
  - (٩) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨٠.
  - (١٠) الضوء اللامع ١٩/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ب.
  - (١١) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.
    - (١٢) الضوء اللامع ١٧/٨.
- وذكر له الباحث العماش نسختين خطيتين في الأزهرية برقم: ١٠٩ مصطلح ضمن مجمــوع (١٠٥ ـــ وذكر له الباحث العماش نسختين خطيتين في الأزهرية برقم: ١٠٥١)، وأخرى في كوبرلي برقم: ٤/١٥٩١ ص:(٢٦٧) مرقونة على الحاسب الآلي.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.

منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ٨٠٤٦ حديث عربي.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة ص: (٢٤٥).

- 177 تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي. (١)
- ٤٢١ ـ حاشية في أماكن من شرح البخاري لشيخه وغيره من مصنفاته. (٢)
  - ٢١ القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد. (٣)
    - ٢٦١ ـ الإلمام في ختم السيرة النبوية لابن هشام. (٤)
      - ١٢٧ ـ الإنتهاض في ختم الشفا لعياض. (٥)
        - ١٢٨ الرياض في ختم الشفا لعياض. (٦)
      - ١٢٩ بذل المجهود في ختم سنن أبي داود. (٧)
  - · ٣٠ بغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي (رواية ابن السني). (^)
    - ١٣١ القول المعتبر في ختم النسائي (رواية ابن الأحمر). (٩)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠ أ، الإعلان بالتوبيخ ص: (١٥٩).

منه نسخة دار الكتب الوطنية بتونس برقم: ٦٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

منه نسخة بمكتبة الحرم المكي برقم: ٥٣ مجاميع تقع في ٤ق.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٠٨ أ.

منه نسخة بالجامع الكبير بصنعاء ٢٦٣/١ برقم: ٣١٢ ضمن مجموع (٢٨٥ ــ ٣١٣ق) ذكروه مشهور في مؤلفات السخاوي ص:(١٠١).

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع ١٨/٨ وغيرها، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

ذكر له العماش نسخة خطية في المحمودية تقع في المحمودية تقـــع في ١٨ق دون ذكـر رقــم لهــا ص:(٢٧٣) مرقونة على الحاسب الآلي.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الضوء اللامع  $\Lambda/\Lambda$ ، وإرشاد الغاوي  $U/\Lambda$ .

وقد طُبِع الكتاب عن دار الكتاب المصري القاهرة بتحقيق أبي الفضل إبراهيم بن زكريا عام المالا المالا عن مكتبة العبيكان الرياض عن مكتبة العبيكان الرياض عام ١٤١٤هــ/١٩٩١م، وأعيد طبعه بتحقيق د. عبد العزيز عبد اللطيف عن مكتبة العبيكان الرياض عام ١٤١٤هــ/١٩٩٣م اعتمد فيها نسخة رضارمبور الهند برقم: ٨٤٠٠ تقع في ٢٤ق.

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.

١٣٢ - الجوهرة المزهرة في ختم التذكرة للقرطبي. (١)

٣٣١ - رفع الالتباس في ختم السيرة لابن سيد الناس. (٢)

٤ ١٠٠ عجالة الضرورة والحاجة عند ختم السنن لابن ماجة. (٣)

• ١٣٥ غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. (٤)

٢٣١ القول المرتقى في ختم دلائل النبوة للبيهقى. (٥)

١٣٧ ـ عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع (٦).

١٣٨ - اللفظ النافع في ختم كتاب الترمذي الجامع. (٧)

٩ ١ - شرح ألفية السيرة للعراقي. (٨)

منه نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم: ٥٣ مجاميع تقع في ٦ق، وقد طبع الكتاب عن دار ابن حـــزم عام ١٤٢١هــ محققا.

(١) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

(٢) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

(٣) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠١.

(٤) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

وقد طبع الكتاب بتحقيق نظر الفريابي عن مكتبة الكوثر الرياض عام ١٤١٣هــ/١٩٩٩م.

(٥) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.

(٦) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

وقد طبع بتحقيق علي العمران عن دار عالم الفوائد ١٤١٨هـ مكة المكرمة، اعتمد فيه على نسخة دار الكتب المصرية برقم: ٣٢٩حديث.

ومنه أخرى في تسشتربتي برقم: (٢/ ٥٠ – ٦٦) ذكر ذلك مشهور سلمان في مؤلفات السخاوي ص: (١١٣) نقلا عن الفهرس الشامل ٣٤١/١ وبالرجوع إلى الفهرس الشامل اتضح لي أن رقلم الكتاب المحال عليه هو مُنتقىً من عمدة القاري للقسطلاني أسماه تحفة السامع والقلوي في ختم البخاري، وليس عمدة القاري للسخاوي.

(V) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٠٨أ.

(٨) الضوء اللامع ١٦/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ، الإعلان بالتوبيخ ص: (١٦٤).

## • مؤلفاته في التاريخ والتراجم:

- ٤ ١ أحسن المساعى في إيضاح البقاعي. (١)
- ١٤١ الماء جماعة أجازوا للرضي الطبري والصلاح بن أبي عمر. (٢)
  - ٢٤١ ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. (١)
    - **٣٤٠ ال**تاريخ المحيط. (٤)
  - كا التبر المسبوك في الذيل على تاريخ المقريزي السلوك. (٥)
    - ٤ 1 تحريد أسماء الآخذين عن ابن العربي. (٦)
- ٢٤١ تحريد حواشي ابن حجر على الطبقات الوسطى لابن السبكي. (٧)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر له الباحث العماش نسخة في مكتبة خَدَابخش بالهند برقم: ٢٨٩٥، ولعله نفس الجزء المتقدم "ترتيب شيوخ جماعة من شيوخ الشيوخ".

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ أ.

وقد طبع الكتاب بتحقيق المستعرب فرانز روزنتال، وترجمة د. صالح العلي عن دار الكتب العلمية مصورا، ونشر قسم منه ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لنفس المستعرب.

وطبع أيضا في القاهرة عن المكتبة التجارية عام ١٣٤٩هـــ/١٩٣٠م، وفي دمشق عن مطبعة الــــترقي عام ١٣٤٩هـــ.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.

وقال عنه: "وهو في نحو ثلاثمائة رزمة على حروف المعجم، ولا يعلم من سبقه إليه".

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧ أ.

منه نسخة خطية بخط السخاوي نفسه في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى برقم: ٢٢٩٤ تارخ نقع في ١٤٣٥ ، وأخرى في أيا صوفيا برقم: ٣١١٣ منها مصورة في معهد المخطوطات العربية برقم: ١٣٦ تاريخ، ونسخة بدار الكتب المصرية برقم: ٤٠ تاريخ عربي.

وقد طبع لأول مرة في بولاق بعناية شارل غليار دوبيك ١٢٩٦هـــ/١٨٧٨م، وأعيد طبعه في بــولاق عن مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٧٩ب، القول المنبي ل/ ٢٧ب.

وقد ذكر بدر العماش أن السخاوي جرد أكثر هذا الكتاب في القول المنبي. ص:(٢٩٦) و لم يذكر عمدته في ذلك، وهو حُكمٌ فيه نَظَر!!

<sup>(</sup>Y) الضوء اللامع ۱۷/۸، وإرشاد الغاوي ل/ ۹۷ب.

- ٧٤٠ ـ تجريد ما في المدارك لعياض مما لم يذكره ابن فرحون. (١)
  - ٨٤١ ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. (٢)
  - **٩٤١ ترتيب** شيوخ جماعة من شيوخ الشيوخ ونحوهم. (٣)
    - • ١ ترتيب شيوخ الطبراني. (٤)
    - ١٥١ ترتيب شيوخ أبي اليمن الكندي. (٥)
    - ٢٥١ ترتيب و هذيب طبقات الشافعية لابن الصلاح. (٦)
      - ۳ ۱- ترتیب طبقات المالکیة لابن فرحون. (Y)
        - ٤٥١ ـ تلخيص تاريخ اليمن للخزرجي. (^)
      - • ١ تلخيص طبقات القراء لابن الجزري. (٩)
- ٢٥١ ـ دفع التلبيس ورفع التنجيس عن الذيل الطاهر النفيس. (١٠)

- (٣) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
- (٤) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.
- (٥) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
  - (٦) الإعلان بالتوبيخ ص: (٢٣٤).
- (٧) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
- (٨) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
- (٩) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.
- (١٠) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.

وقد أدخلت في الكتاب نصوص ليست من السخاوي، وإنما هي من أحد تلاميذه، أو مــن الناسـخ نفسه نبه المعلق على بعضها.

والمطبوع من الكتاب إلى حرف الميم عند ترجمة محمد بن مبارك القسطنطيني المغــربي (١٦٨هـــ) ٥٧٢/٢ ويظهر من صنيع السخاوي بإحالته على قسم الكنى والألقاب أنه أكمله في التصنيف، لكن لم يصلنا هذا القسم الباقي المكمل للكتاب، ولعله كان يتعاهده بالتصنيف إلى قبيل وفاته نظرا لطبيعة الكتاب.

منه نسخة في مكتبة حدا بخش بالهند، توجد منها مصورة بالجامعة الإسلامية برقم: ١١٨١.

- ١٥٧ حجر. (١)
  - ۱۵۸ خیل تاریخ مصر. (۲)
- ٩٥١ ـ الذيل على طبقات القراء لابن الجزري. (٣)
  - ٦٠ الذيل على قضاة مصر لابن حجر. (٤)
  - ١٦١ رُجْحَان الكِفَّة في أخبار أهل الصُّفَّة. (٥)
- ١٦٢ ـ زيادات على ذيل ابن حجر على التبيان لابن ناصر الدين. (١)
  - **١٦٣** الشافي من الألم إلى وفيات الأمم. (٧)
  - ٤ ١٦٠ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. (^)
    - ١٦٥ طبقات الحنفية. (٩)
    - ١٦٦ ـ طبقات المالكية. (١٠)

(١) فتح المغيث ٢١٥/٤ وقال: وقد شرعت في ذيل عليه يسر الله إكماله وتحريره.

- .....(Y)
- (٣) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.
- ورَمَزَ له الزركلي بكونه مخطوطا الأعلام ١٩٤/٦ ١٩٥ .
  - (٤) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.
- وطبع الكتاب في مجلد بتحقيق حودة هلال، ومحمد محمود صبح عن الدار المصرية للتاليف ١٩٦٦م اعتمادا على نسخة دار الكتب المصرية برقم: ٥٢٨٩ تاريخ عربي.
  - ومنه نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم: ٢٣١٧ك، وغيرها. انظر مؤلفات السخاوي ص:(٥٧).
    - (٥) إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.
- وقد طبع الكتاب بتحقيق مشهور سلمان، وأحمد الشقيرات عن دار السلف بالرياض ١٤١٥هـ/١٩٩٥م عن نسختين خطيتين.
  - (٦) ذكره في الإعلان بالتوبيخ ص: (١٩٧).
  - (٧) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.
  - (٨) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.
- وقد طبع الكتاب في ستة محلدات عن دار الجيل ببيروت عن نسخة خطية بخط ابن فهد الهاشمي، وطُبع طبعات أخرى.
  - (٩) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
    - منه نسخة بالمكتبة الأحمدية بحلب برقم: ٥٤٦.
  - (١٠) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.

- ١٦٧ ـ طبقات الشافعية. (١)
- ١٦٨ الفخر المتوالي لمن انتسب للنبي على من الخدم والموالي. (٢)
  - ١٦٩ الفضل والبيان في مؤرخي الزمان. (٣)
    - ١٧٠ الكوكب المضيء. (٤)
  - ١٧١ تقفيص ما اشتمل عليه الشفا من الرجال ونحوهم. (٥)
    - ٢٧١ ـ مدارس الديار المصرية وجوامعها. (١)
      - ۱۷۳ معجم من أخذ عنه. (Y)
      - ١٧٤ معجم الآخذين عنه من الطلبة. (٨)
        - ٠١٧٥ منتقى تاريخ مكة للفاسى. (٩)
  - ١٧٦ و جيز الكلام في الذيل على كتاب دول الإسلام. (١٠)
- ٧٧١ ـ إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي بترجمة السخاوي. (١١)

وقد طبع الكتاب بتحقيق مشهور سلمان عن مكتبة المنار الأردن عام ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م واعتمــــد على نسخة خطية مصورة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تقع في ٥٠٠ - .

- (٣) إرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.
- (٤) رمز له الزركلي بكونه مخطوطا الأعلام ١٩٤/٦، وذكره د. الشقاري في السلخاوي مؤرخا ص:(٢٥٧) ويظهر أنه وقف عليه.
  - (٥) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.
    - (٦) وجيز الكلام ٢/٢٢٤.
  - (٧) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
    - (۸) إرشاد الغاوي ل/ ۲۹ أ.
  - (٩) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.
  - (١٠) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.
- وقد طبع الكتاب بتحقيق د. بشار عواد، وعصام الحرستاني، وأحمد الخطيبي عن مؤسسة الرسالة عام ١٤١٦هـ.
  - (١١) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.
  - منه نسخة بليدن برقم: ١١٦٠، وأخرى في أيا صوفيا برقم: ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>١) ذكر في الإعلان بالتوبيخ ص:(١٧٦) بأنه ينوي التأليف في ذلك.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٨/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

١٧٨ الحتصار إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي بترجمة السخاوي. (١)

٧٩ - الاهتمام بترجمة النحوي الجمال ابن هشام. (٢)

• 1 1 - الاهتمام بترجمة الكمال ابن الهمام. (٣)

١٨١ - التحصيل والبيان في قصة السيد سلمان عليه. (٤)

۱۸۲ ترجمته نفسه. (۵)

١٨٣ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. (٦)

١٨٤ عمدة الناس في مناقب سيدنا العباس. (٧)

• ١٨٠ القول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين. (^)

١٨٦ القول المرتقى في ترجمة البيهقي. (٩)

وذكر مشهور سلمان في مؤلفات السخاوي ص: (٦٤) أن أحمد الشقيرات حققه على نسخة جامعة ييل بالولايات الأمريكية.

(٥) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.

وقد يكون مضمنا في كتابه إرشاد الغاوي.

(٦) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.

طبع لأول مرة قسم يسير منه ضمن علم التاريخ عند المسلمين للمستعرب روزنئال ص:(٧٢٧ \_ ود.طه ٧٥١) في بغداد عام ١٩٦٣م، وطبع مرة أخرى قسم منه بتحقيق د. حامد عبد الجيد، ود.طه الزيني عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عام ١٤٠٦هــــــ/١٩٨٦م عن نستختين خطيتين، وطبع مؤخرا كاملا بتحقيق الباحث إبراهيم باجس عن دار ابن حزم عام ١٤١٩هــ/١٩٩٩م معتمدا على أربع نسخ خطية.

(٧) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.

منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم: ١٥٦٩ تاريخ عربي.

(٨) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/ ٩٧٠.

(٩) الضوء اللامع ٩/٩،١٠٢/٢،١، وإرشاد الغاوي ل/٢٠٣ أ.

<sup>(</sup>١) ذكره العماش ص: (٣٣٨) نقلا عن ذيل طبقات الشافعية للأسدى ل/٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٦ب.

١٨٧ ـ القول المنبي عن ترجمة ابن العربي. (١).

١٨٨ - الكفاية في طريق الهداية. (٢)

١٨٩ - النهاية في ابن العربي. (٣)

• ٩٩ ـ الهداية في ابن العربي. (٤)

(٥) المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي. (٥)

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۷/۸، وقال: في مجلد حافل، ۱۰/۵۰ ـ ۱۷، ۱۲/۱، وإرشاد الغاوي لا الضوء اللامع ۱۷/۸، وقال: في مجلد حافل، ۱۰/۳۰ ـ ۳۵/۱، وإرشاد الغاوي لا ۱۳۹۳، وجيز الكلام ۱۶۲۳، الإعلان بالتوبيخ ص: (۳۷۹)، ذيل رفع الإصر ص: (۳۹۲)، الكفاية في طريق الهداية ل/۱ب.

والكتاب منه عدة نسخ خطية أرجئ الكلام عنها إلى حين موضعها من دراسة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧/٨، وقال: نافعة جداً، ٥/١٨، ١١/٣، ٦-٢٦، وجيز الكلام ١٤١٣.

منه نسخة بالمكتبة بالهند برقم: ١٣٣٤ تقع في ٧ق، وأخرى في دار الكتب المصرية بتونسس برقم: ٦٦٦٢، تقع في ٣ق نسخت عام ١٤٠٤هـ منقولة من نسخة بخط تلميذ السخاوي محمد بسن عثمان بن محمد الديمي، وعليها إجازة السخاوي له.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١/٦٦.

 <sup>(</sup>٤) وجيز الكلام ١٢١٨/٣ - ١٢٩٤.

وعندي منه مصورة عن نسخة خطية ترجح لدي أنما نفس الكتاب.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٧/٨، وإرشاد الغاوي ل/٩٧٠.

وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة ١٣٥٤هـ بتصحيح الشيخ محمود حسن ربيع عن جمعيـة النشـر والتأليف، وأعيد طبعه بتحقيق د. محمد العيد الخطراوي عن دار التراث بالمدينة المنورة عام ١٤٠٩هـ. ومنه عدة نسخ خطية انظرها في مؤلفات السخاوي ص:(١٥٦ـ١٥٧).

# • مؤلفات في أبواب ومسائل متفرقة:

١٩٢ الاتعاظ بالجواب عن مسائل الوعاظ. (١)

**١٩٣** من أثنى عليه من الشيوخ والأقران فَمَن دوهُم وما عليه مما صدر عنه مسن السجع. (٢)

- ١٩٤ من بعض الأسئلة المكية في التاريخ. (٣)
  - ١٩٠ أجوبة عن أسئلة ابن الحاكمي. (٤)
  - • • الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية. (°)
    - ١٩٧ الأجوبة العلية عن الأسئلة النثرية. (٦)
- 191 الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأسئلة الحديثية. (V)
  - ١٩٩ الاحتفال بالأجوبة عن مائة سؤال. (^)
    - • ٧ النفحة المسكية والأجوبة المكية. (٩)

وقد طبع عن الدار السلفية بالهند بتصحيح عمرو علي عمر عام ٩٠٤٠ه...

منه نسخة خطية بدار الكتب الوطنية برقم: ٢٦٦٢، وأخرى بالأزهرية.

والكتاب بحاجة إلى إعادة تحقيق.

(٢) الضوء اللامع ١٧/٨، إرشاد الغاوي ل/٩٧ب.

(٣) ذكره في ذيل رفع الإصر ص: (٦٢).

(٤) الضوء اللامع ٩/٥٣١.

(٥) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.

منه نسخة في جامعة ييل بالولايات الأمريكية برقم: ٢٣٤، وأخرى بدار الكتب الوطنية بتونس برقم: ٢٦٦٢ تقع في ٦ق.

وقد طبع الكتاب عن دار ابن حزم ببيروت ١٤٢٠هـ.

- (٦) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠٠.
- (V) الضوء اللامع ١/٠٣٠، إرشاد الغاوي ل/٠٨٠.

وقد طبع الكتاب بتحقيق د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، عن دار الراية بالرياض عام ١٤١٨ه...

- (٨) الضوء المزمع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٠٨٠.
- (٩) أشار إليه في كشف الظنون ١٩٦٩/٢، هدية العارفين ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ، ل/٢٢ب.

- ١ ٢ الابتهاج بأذكار المسافر والحاج. (١)
  - ٢٠٢ الاحتفال بجمع أولى الظلال. (٢)
- ٣٠٢ ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد. (٣)
- ٤٠٢- الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي على بعد موته في اليقظة. (١)
- • ٢ استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف. (٥)
  - ٣٠٢ الإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف. (١)
  - ٧٠٢ ـ الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل. (٧)
    - (١) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.
- وقد طبع الكتاب طبعتين الأولى بتحقيق رضوان عن دار الكتاب العربي بمصر، وأحرى بتحقيق علي رضا عن مكتبة لينة بمصر.
  - (7) الضوء اللامع 1 / 1، إرشاد الغاوي ل1 / 1 أ.
- منه نسخة وحيدة في مدرسة الحجيات بالموصل، انظر مخطوطات الموصل ص:(١٠٢)، وأخرى بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية.
  - (٣) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/٠٨ أ.
- منه نسخة بشستربتي برقم: (٣٤٦٣) تقع في ١٦٠ق، وأخرى برقم: (١٧٤)، ونسخة في عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم: (١٩٢٤) تقع في ١٣٢ق، وفي الخزانة الخالدية في القلمدس، وفي دار الكتب المصرية برقم: (٦٥٨)، ونسخ أخرى انظرها في مؤلفات السخاوي ص: (٣٨).
  - (٤) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.
- وهو رد على رسالة السيوطي "تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك" [ضمن الحاوي للفتاوى الفتاوى المحارك على رسالة السيخاوي مسألة مطبوعة ضمن الأجوبة المرضية له ٢/٠٠١٠-١١٥.
  - (٥) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.
- منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس برقم: ٦٦٦٢ تقع في ٢١ق، ونسـخ أخـرى انظرهـا في مؤلفات السخاوي لمشهور سلمان ص:(٤١-٤١).
- وقد حقق من قبل الباحث خالد بابطين بجامعة أم القرى لنيل الماحستير عام ١٤٢٠هـ، و الباحث محمد بن عيسى الحميري بجامعة القرويين بفاس لنيل الدكتوراه عام ١٤٢١هـ.
  - (٦) إرشاد الغاوي ل/ ٦٤ب، وطبع ضمن الأجوبة المرضية ١٦/١.
- (٧) الضوء اللامع ١٨/٨، ١/٦٠١، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ، الإعلان بالتوبيخ ص: (٢٩٣)، القــول المنبــي ل/١٠أ، الكفاية في طريق الهداية ل/ ٢ب.

- ٨ ٢ الامتنان بالحرس عن دفع الافتتان بالفرس. (١)
  - ٩ ٢ الأمثال النبوية. (٢)
  - · ١ ٢ انْتِقَاد مُدَّعى الاجتهاد. (٣)
  - ١١٧ الإيثار بنبذة من حقوق الجار. (٤)
  - ٢١٢ الإيضاح والتبيين في مسألة التلقين. (٥)
    - ٣١٢ ـ بذل الهمة في أحاديث الرحمة. (٦)
      - ٤ ١٢ البستان في مسألة الإختتان. (٧)
    - ٢١٠ تحديد الذكر في سجود الشكر. (٨)
  - ٢١٦ تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدواب. (٩)
- ٧١٧ على المقال والبيان في الكلام على الميزان. (١٠)

صنفه للسلطان قايتباي بعد حادثة سقوطه عن فرسه.

- (٢) الجواب الذي انضبط ص: (٣٠)، المقاصد الحسنة ص: (٢٥٠).
  - (٣) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

رد فيه على السيوطي تصنيفه في ادعائه الاجتهاد المطلق لنفسه من ذلك "الرد على مــن أخلــد إلى الأرض وجهل عن الاجتهاد في كل عصر" (طُبع ضمن الحاوي للفتاوي).

- (٤) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠٠.
- (٥) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ، المقاصد الحسنة ص: (١٢٤).
  - (٦) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
  - (V) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
    - من الكتب التي صنفها للسلطان قايتباي.
  - (٨) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
  - (٩) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

وقد طبعتين الأولى بتحقيق هادي بن أحمد المري عن دار ابن حزم ببيروت عام ١٤١٥هـ، وأخرى بتحقيق محمد رمضان يوسف عن دار ابن حزم عام ١٤١٨هـ، ونشر في مجلة الحكمة العدد الرابع (٢١٥ - ٢٥٧) بتحقيق مشهور سلمان، وأحمد الشقيرات عام ١٤١٥هـ.

(١٠) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

نُشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد: ٥٦ (١٧٥-١٧٣) بتحقيق بدر العماش عن نسخة الظاهرية بخط محمد بن محمد الميداني الشافعي (١٣٣-١هـ)، وأخرى بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموع (١٣٤-١٣٥ق).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

١٨ ٢ ٢ - التحقيق الوجيه في شرح التنبيه. (١)

٢١٩ التماس السعد في الوفاء بالوعد. (٢)

• ٢٢٠ التوجه إلى الرب بدعوات الكرب. (T)

٢٢١ جزء في الم تتريل السجدة عند النوم. (٤)

٢٢٢ جزء في الأنين. (٥)

الصبح "يا دائم المعروف، يا كثير الخير". (٦)

عَرَفَة "عَرَفَة "عَرَفَة البُدن". (٧)

٥ ٢ ٢ - جزء في فقد البصر. (^)

٣٢٦ جزء في القرافة. (٩)

٧٢٧ جزء في اللحن في اللغة. (١٠)

٢٢٨ جزء في الوارد في المعز والشياه. (١١)

صنفه للسلطان قايتباي، وطبع الكتاب بتحقيق د. عبد الله عبد الواحد الخميس عن مكتبة العبيكان عام ١٤١٧هـــ/١٩٩١م معتمدا على ثلاثة نسخ خطية.

(٣) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠٠.

منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ٦٣٧٩ تصوف ضمن مجموع (٢٨-٣٤ق)، وأخرى بالمسيحد النبوي برقم:٦/١٢٥(ضمن مجموع) ، وأيا صوفيا برقم: ١٧٤٣.

- (٤) إرشاد الغاوي ل/ ٨٠٠، وطبع ضمن الأجوبة المرضية ١/٨٥٤.
  - (٥) المقاصد الحسنة ص: (٣٨٢).
    - (٦) وجيز الكلام ٧٨٣/٢.
  - (٧) ذيل رفع الإصر ص:(١٧٩).
- (٨) إرشاد الغاوي ل/ ٨٠، وطبع ضمن الأجوبة المرضية ٢/٢٥٦.
  - (٩) البلدانيات ل/ ٣٢ب.
  - (۱۰) فتح القريب له ل/۷۲ب.
  - (١١) طبع ضمن الأجوبة المرضية ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ل/ ٧٩ أ.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

٢٢٩ الجمع بين شرحي الألفية لابن المصنف وابن عقيل وتوضيحها. (١)

· ٢٣٠ الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة. (٢)

٣١ على تعلم النحو. (٣)

٢٣٢ - الرأي المصيب في المرور على الترغيب. (٤)

٣٣٠ - رفع الشكوك في مفاخر الملوك. (٥)

٢٣٤ رفع الأرق والقلق بجمع المبتدعين من الفرق. (٦)

• ٢٣٥ السر المكتوم في الفرق بين المآلين المحمود والمذموم. (٧)

٢٣٦ السير القوي في الطب النبوي. (^)

٢٣٧ ـ الصلاة على النبي على بعد موته. (٩)

١٣٨ عمدة المحتج في حكم الشطرنج. (١٠)

وطبع بتحقيق محمد خيــر رمضان عن دار ابن حزم ١٤٢١هــ/٠٠٠م عن نسخة الأســـكوريال برقم: ٢٠٠٠ تقع في ١٣٧١ق، وله نسخة أخرى ببتنا برقم: ١٤١٥ ١٤٧/١.

(٣) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠٠.

(٤) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠٠.

(٥) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.

(٦) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.

(۷) الضوء اللامع ۱۸/۸، ۱۸/۱، ۲۸۱/۱، ۹۲/۹، ۹۲/۹، ۲۱/۲۱، إرشاد الغاوي ل/ ۸۰ أ، ۲۶ب، الضوء اللامع ۱۸/۸، ۱۸/۱، ۲۸۱۱، ۹۲/۹، ۱۸/۱، وصوح ۱۵۷ أ، ۱۸۷ بانه صنفه للسلطان قايتباي.

منه عدة نسخ خطية في أيا صوفيا برقم ١١١١، ونسخة خاصة ضمن مجموع كُتِب عنوالها بخطط السخاوي، وأخرى بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة وهي نسخة مختصرة، وأخرى بالمسجد النبوي، وأخرى بالمكتبة البريطانية.

(٨) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ١٠٠٠.

(٩) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠٠.

منه نسخة في أسعد أفندي برقم ٢/٤٠٣ بعنوان الصلاة على السيد البشير انظر مؤلفات السيخاوي ص:(٨٥).

(١٠) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

منه نسخة بالظاهرية برقم ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٨، إرشاد الغاوي ل/٧٩ أ.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة ص: (٦٣، ٣٢٥، ٣٦٥)، ونبه على ذلك في الضوء اللامع ١٠٥/٨.

- ٢٣٩ الفخر العلوي في المولد النبوي. (١)
- ٤ ٢ ـ الفرجة بكائنة الكاملية التي ليس فيها للمعارض حجة. (٢)
  - ۲٤١ مصر. (٣)
  - ٢ ٤ ٢ ــ الفوائد الجلية في الأسماء النبوية. (٤)
  - ٣٤٢ قرة العين بالثواب الحاصل للميت والأبوين. (٥)
  - \$ \$ 7 \_ القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة. (٦)
    - ٤٠ م القول الأتم في الاسم الأعظم. (Y)
    - ٢٤٢ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. (^)
      - ٧٤٧ القول التام في فضل الرمى بالسهام. (٩)
    - ٨٤٢ القول المألوف في الرد على منكر المعروف. (١٠)
      - (١) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠ أ.
        - وقد طُبع ضمن الأجوبة المرضية ١١١٦/٣.
      - (٢) الضوء اللامع ١٧/٨، إرشاد الغاوي ل/٩٧٠.
- (٣) البلدانيات ل/٣٤ب قال: "وسكنه خلق من الصحابة، وفضائله كثيرة كتبت فيها أوراقا".
  - (٤) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
  - (٥) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
  - (٦) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
- منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم٥٠٠ حديث تيمور عربي، وأخرى ببرلين الغربية منها مصــورة بالجامعة الإسلامية برقم ١٨٠٣.
- وقد طبع الكتاب بتحقيق غصام فارس الحرستاني، ومحمد إبراهيم الزغلي عن دار البيارق ودار عمار عام ١٨٤١هـ بعنوان أشرطة الساعة دون ذكر للنسخ الخطية التي اعتمدها.
  - (٧) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
  - (٨) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
- منه عدة نسخ خطية في خزائن العالم انظرها في الفهرس الشامل ١٢٤٩/٢-١٢٥٠، وقد طبع عـدة طبعات أولها في حيدرآباد الدكن عام ١٣٢١هـ.
  - (٩) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.
- منه نسخة بمكتبة البعيدية بحيدرآباد برقم: ٢٠خديث، وفي دار الكتب المصرية برقم ٢فنون حربيـة، وفي خرانة دير الأسكوريال منها مصورة في الجامعة الإسلامية برقم ٩٢٠ تقع في ١٢٣ق.
  - (١٠) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاري ل/٠٨ أ.
  - رد فيه على البقاعي كما صرح به في الضوء اللامع ١٠٦/١، ووجيز الكلام ٧٨٣/٢.

٢٤٩ القول المتين في تحسين الظن بالمخلوقين. (١)

• • ٧ - القول المسطور في إزالة الشعور. (٢).

١ • ٢ - القول المعهود في ما على أهل الذمة من العهود. (٣)

٢٥٢ القول النافع في بناء المساجد والجوامع. (٤)

٣٥٧ ـ الكلام على قوله تعالى ﴿ إِنَمَا يَعْمُو مُسَاجِدُ اللهُ ﴾ (°).

٤ ٥٠ ١ الكتر المُدَّخر من فتاوى ابن حجر. (٦)

٥٥٧ ما في البخاري من الأذكار. (Y)

٢٥٢ المجموع الصغير. (٨)

٧٥٧ ـ المستجاب دعاؤهم. (٩)

١٠٠ كناشة السخاوي. (١٠)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢١١/٦، إرشاد الغاوي ل/ ١٥٧ب، وطبع ضمن الأجوبة المرضية ٢/٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٨/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الغاوي ل/ ٧٧ب.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/٨٠٠.

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) ذكره العماش ص: (٢٩) نقلا عن الكشف الإلهي للطرابلسي ٧٨٢/٢ مع عدم الجيزم بهيذه . النسبة.

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع ١٩/٨، إرشاد الغاوي ل/ ٨٠ أ.

<sup>(</sup>١٠) ذكره له الكتاني في فهرس الفهارس ٢/٢٥، وابن غازي في فهرسته ص: (١٤٨).

#### مؤلفات منسوبة إلى السخاوي:

\_ كتاب تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات نسبه إليه البغدادي، (۱) ويوسف سركيس، (۲) ومحمد عبد الله عنان؛ (۳) لكن هذا الأحير تدارك الخطأ وحذفه من مؤلفات السخاوي في كتابه "مؤرخو مصر الإسلامية"، (٤) وحباء منسوبا إلى السخاوي في فهرس دار الكتب المصرية. (٥)

والصحيح أن الكتاب لسخاوي آخر غير شمس الدين أبي الخير؛ وهو أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن خلف السخاوي الحنفي (كان حيا عام ٩٦٠هـ) استنادا لعدة أمور:

- \_ عدم ذكر شمس الدين السخاوي له ضمن مؤلفاته في تراجمه لنفسه.
- \_ اختلاف أسلوب الكتاب عن نَفُس شمس الدين السخاوي في التأليف. (٦)

\_ كتاب الإصطفا في أسماء المصطفى وهي أرجوزة في أسماء النبي ﷺ وَرَدَ نِسَــبتُها خطأً للسخاوي في دار الكتب المصرية برقم ١٢ مجاميع (من٣٤-٤٠).

في حين أننا لا نجد لها ذكرا أو إشارة في ترجمة الســـخاوي، أضــف إلى ذلــك أن السخاوي لم يشتهر بنظم الشعر ولو كان كذلك لذكره عن نفسه في ترجمته.

ويظهر أن نسبتها إلى شخص يُدْعَى عبد الباسط البلقيني ورد ذكر اسمه مقرونا بالدعاء له بالمغفرة في آخر أبياتها. (٧)

\_ كتاب الدُّرة المُضِيئة في المآثِرِ الشَّرِيفَة في سيرة السلطان قايتباي نسبه إليه أحمد

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) معجم المطبوعات العربية والمعربة ص: (١٠١٢).

<sup>(</sup>٣) مجلة الرسالة عدد: ١٠٤ عام ١٣٥٤هـ ص: (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٤) مؤرخو مصر الإسلامية ص:(١٣٩).

<sup>(</sup>٥) نسخة برقم ٤١ تاريخ تيمور.

<sup>(</sup>٦) تنبه لذلك مجموعة من الباحثين منهم محمود ربيع في نشرته لكتاب السخاوي في ترجمة النـووي، ود. عبد الله الشقاري. ينظر السخاوي مؤرخا ص:(٣٠٨-٣٠٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) السخاوي مؤرخا ص: (٣١٠).

فؤاد سيد اعتمادا على نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٢٥٥٤ حديث.

بينما لا نجد لهذا الكتاب ذِكْراً عند ترجمة السخاوي لنفسه، ولا عند ترجمة السلطان قايتباي؛ (١) حيث تكلم فيها عن المؤلفات التي صنفها بطلبه وأهداها له، ولسو ألسف في سيرته لما تأخر عن نسبتها لنفسه ولذكرها، وقد رجع بعض الباحثين نسبتها إلى السيوطي، وكولها جزءا من كتابه في سيرة السلطان قايتباي. (٢)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/١٠٢-٢١١.

<sup>(</sup>٢) السخاوي مؤرخا ص: (٣١١).

## المطلب الثاني:

#### وفـــاتـــه

وبالاعتماد على نصوص معاصريه يتضح أن السحاوي توفي أثناء مجاورته الأخيرة بالمدينة المنورة عصر يوم الأحد سادس عشر من شهر شعبان لعام ٢ ، ٩ هـ حسب ما ذكره ابن فهد المكي، (٢) وقد كان صاحبا وملازما له في جميع مجاوراته بالحرمين الشريفين، وحزم غريمه السيوطي بسنة وفاته. (٣)

وقد صُلِّيَ عليه بعد صلاة الصبح من يوم الاثنين ثاني تاريخه بالروضة الشريفة، ودفن بالبقيع بجوار قبر الإمام مالك، وبجانب قبر العلامة الشهاب الأبشيطي رحمهم الله.

وكانت جنازته حافلة (٤) رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن العلم وأهله خـــــير الجزاء.

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة ١/٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر البدر الطالع ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) نظم العقيان ص: (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) النور السافر ص: (١٦)، شذرات الذهب ١٧/٨، فهرس الفهارس ١٩١/٢.

# الباب التاني،

حراسة محيي أبن العربي العاتمي مَوضُوع الكتاب.

# ♦ وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: ترجمة محيي الدين ابن العربي.
- الفصل الثاني: حياة محيي الدين ابن العربي العلمية.
- الفصل الثالث: مذهب محيي الدين ابن العربي الفقهي وعقيدته.



## المبحث الأول:

اسم ه ونسب ه وکنیت ه ولقب ه (۱)

(١) تُرجم له في:

١ ــ المصادر العربية القديمة والمراجع والدراسات الحديثة:

- \_ الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية.
  - ــ رسالة روح القدس.
  - \_ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار.
  - \_ مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم.
    - \_ التدبيرات الإلهية.
- \_ ثبت مؤلفات ابن العربي (نشرة كوركيس عواد ضمن الذخائر الشرقية له/ نشـــرة دار الغــرب الإسلامي ــ بيروت .....)، جميعها لابن العربي الحاتمي.
  - \_ عقود الجمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلي (مخطوط نسخة أسعد أفندي برقم: (٢٣٢٨) ج ٧ ق ١٧٩.
    - \_ آثار البلاد للقزوييني ص: (٣٣٤) نشرة وستنفلد.
    - \_ تاريخ إربل لابن المستوفي القسم الثاني ص: (٦٤٠)
      - \_ تاريخ ابن الدُّبيثي (مخطوط ل/٩٢).
    - \_ الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي ص: (١٧٠).
      - \_ التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ٢/٥١٥-١٤٦.
        - ــ البداية والنهاية لابن كثير ١٣٢/١٣.
        - \_ فوات الوفيات لابن شاكر ١٥٣٥-٠٤٤.
        - ـ عنوان الدراية للغبريني ص: (٥٦ -١٧٣).
        - \_ الوافي بالوفيات للصفدي ٤/١٧٣-١٧٨.
    - \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ٣٤٠-٣٣٩/٦.
      - \_ التكملة لوفيات النقلة للمنذري ١٥٥٥/٣.
      - \_ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ٧٣٦/٨.
      - \_ المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ص: (٥٨).

- \_ سير أعلام النبلاء ٢٣/٨٤-٩٤.
  - \_ العبر في خبر من عبر ٢٣٣/٣.
- \_ ميزان الإعتدال ١٩٥٣-٢٠٠.
- \_ تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـ ص: (٣٧٤-٣٨١).
  - \_ الإعلام بوفيات الأعلام ٢/٢٣٤، سِتَّــتُها للذهبي.
- \_ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي السفر السادس ص: (٩٣).
  - \_ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي ص: (٢٨).
    - \_ تلخيص مجمع الآداب لابن الفوطى ٥/٨٤٨.
    - \_ طبقات الأولياء لابن الملقن ص: (٢٩٩ ٤- ٤٧).
  - \_ نثر الجمان في تراجم الأعيان لأحمد بن محمد الفيومي (مخطوط ج: ٢ ق: ١٢٧-١٢٧).
    - \_ عقد الجان في تاريخ أهل الزمان للعيني (مخطوط ج: ١٨ ق: ٣٤٣ ٢٤٣).
      - \_ نزهة الأنام في تاريخ الإسلام لابن دقماق (مخطوط ق: ٥٠-٥٠).
        - \_ مرآة الجنان لليافعي ١٠٠/٤.
      - \_ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي ٢/٠١٠-٩٩١.
        - \_ لسان الميزان لابن حجر ٢/٣٩٧-٥٠٤.
        - \_ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ٢٠٨/٢.
        - \_ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي ص: (٢٩٦).
    - \_ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤوف المناوي ٢/٩٥١-٥١٨.
      - \_ المقفى الكبير للمقريزي ٢/٨٧٣-٥٥٥.
        - \_ العسجد المسبوك ٢/٠٠٠-١٠٥.
- \_ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة لابن رُشَــيد الفِـــهُري السَّبْتِي ٢/٢ ٣٠٣-٣٠٣.
  - \_ طبقات المفسرين للداوودي ٢/٤٠٢-٢١٠.
  - \_ جذوة الاقتباس لابن القاضي ١/١٨١-٢٨٢.
  - \_ روضات الجنات للخونساري ص: (۱۹۲-۱۹۸).
  - \_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمَقَّري ١٦١/٢ -١٨٤.
    - \_ طبقات المفسرين للسيوطي ص: (٩٨).
    - \_ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٥/١٩٠٠.
      - \_ الطبقات الكبرى للشعراني ١/٣١٧-٣١٨.
  - \_ اليواقيت والجواهر له ص:(٦-١٥) وهمامشه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر له أيضا.
    - \_ الرحلة العياشية لأبي سالم العياشي ١/٤٤٣.
    - \_ جامع كرامات الأولياء للنبهاني ١/١٩١٠-٢١٠.

- - \_ هدية العارفين ٢/١١، ١٢١.
  - \_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ٢١٤/١، ٢/٨،١-٩٠١.
    - \_ فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ١/٦١٦-٣١٩.
    - \_ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحَجُّوي الفاسي ١/٢٠.
  - \_ الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية لشكيب أرسلان ٣٩٨-٣٩٨.
- - \_ الأعلام للزركلي ١/١٦-٢٨١٦.
  - \_ معجم المؤلفين لكحالة ١١/ ١٠٤٠.
  - \_ عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمائة فأكثر لجميل العظم ص: (٣٩-١٣).
    - \_ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس ص: (١٧٥-١٨٠).
- \_ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان القسم الرابع ص:(٣٧٧-٤١٦) (نشرة: الهيئــة المصريـة العامة للكتاب).
  - \_ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ٣/٠٠٠.
  - \_ تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطفي جمعة ص: (٢٧٥-٣٠٣).
    - \_ دائرة المعارف لبطرس البستاني ١/٩٩٨-٦٠١.
  - \_ دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وحدي ٣١٢-٣٠٨/٦.
    - \_ الكنى والألقاب للقمي ١٣٦/٣-١٣٨.
  - \_ فلسفة الأخلاق في الإسلام لمحمد يوسف موسى ص: (١١٥-١١٣).
  - \_ محيي الدين ابن عربي لطه عبد الباقي سرور (نشرة مكتبة الخانجي- القاهرة).
- \_ مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لكتاب مناقب ابن عربي لإبراهيم بن عبد الله القاري (نشرة مؤسسة التراث العربي بيروت ١٩٥٩م).
  - \_ الموسوعة الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفني ص: (٢٨٦-٢٩١).
- \_ من أين استقى محيي الدين ابن عربي فلسفته الصوفبة للدكتور أبو العلل عفيفي (محلة كلية الآداب- جامعة القاهرة العدد الأول- مايو ١٩٣٣م ص:(٣-٥٥)).

\_ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة له أيضا (نشرة دار إحياء الكتب العربية- عيسى البـــابي الحلـبي

وشركاؤه ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م).

The Mystical Philosophy Of Muhiy El Din Ebn Al Arabi, Campridge University. — د. أبو العلا عفيفي.

- \_ موقف ابن عربي من أهل الظاهر والفلاسفة للدكتور محمود قاسم (حوليات كلية دار العلـــوم جامعة القاهرة- سنة ١٩٧١-١٩٧٩م ص:(١٤٧-١٧٠).
  - \_ الصوفية ووحدة الوجود لموسى محمد علي (مجلة الأزهر ص:(١٤٧٨)-١٤٧١)).
- \_ التصوف الأندلسي بين الدين والسياسة خلال النصف الأول من القرن السادس إلى الثاني عشر
  - د. جمعة شيخة (مجلة دراسات أندلسية- عدد: ٢١- رمضان ١٤١٩هــ- تونس ص: (٢٥-١٨)).
- \_ الحب الخلاق في حضارة الأندلس الإسلامية مدخل مقارن لابن حزم وابن عربي د. قيصر موسى الزين ص: (٦٦٥-٦٨٠).
- \_ الترعة الإنسانية في الخطاب الأندلسي: ابن رشد ومحيي الدين بن عربي لبومدين بوزيد ص:(١٧١-١٨٥).
- \_ الحب الإلهي عند ابن عربي لمنشاوي عبد الرحمن رسالة ماحستير مرقونة على الآلة الكاتبة بكليــة دار العلوم عام ١٤٠٣هــ.
- \_ دراسة عن ابن العربي الحاتمي مقدمة لتحقيق كتابه رسالة روح القدس في مناصحة النفس للدكتور حامد طاهر رسالة ماجستير مرقونة على الآلة الكاتبة بكلية دار العلوم عام ١٣٩٢هـــ/١٩٧٢م.
- \_ الولاية عند محيي الدين ابن عربي لعبد الحميد عبد المنعم مدكور رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم عام ١٤٠٠هـ.
- \_ نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي لأحمد عبد المهيمن عبد الله دقينش رسالة ماجستير بكلي\_ة دار العلوم عام ١٩٩٤م.
- \_ الكتاب التذكاري محيي الدين بن عربي في الذكرى المئويـــة الثامنــة لميــلاده ١٦٥-١٢٤٠م (مجموعة من الأبحاث مقدمة بهذه المناسبة عن ابن العربي الحاتمي نشرة: دار الكاتب العربي للطباعــة والنشر القاهرة ١٣٨٩هــ/١٩٦٩م).
  - \_ الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي د. أحمد الجزار (نشرة: مكتبة نهضة الشرق القاهرة).
- \_ مدرسة ابن عربي الصوفية ومذهبه في الوحدة لمحمد العدكوني الإدريسي (نشرة: دار الثقافة- الدار البيضاء عام ١٩٩٨م).

- \_ محيي الدين ابن عربي حياته، مذهبه، زهده د. فاروق عبد المعطي (نشرة: دار الكتب العلميـــة-بيروت عام ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م).
- ابن عربي لسميح عاطف الزين (نشرة: الشركة العالمية للكتاب- دار الكتاب اللبناني عام ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م).
- \_ فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين ابن عربي د. نصر حامد أبو زيد (نشرة: المركز الثقافي العربي- بيروت عام ١٤١١هــ/١٩٩٨م).
- \_ محيي الدين ابن عربي من أئمة الموحدين لعبد الرحمن حسن محمود (نشرة: عالم الفكر- الق\_اهرة 1819 مراء).
- \_ مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها د. عثمان يحيى ترجمة: د. أحمد الطيب (نشرة: دار الصلبوني/ دار الهداية عام ١٤١٣هـ/١٩٩١م).
  - أضواء على التصوف د. طلعت غنام (نشرة: عالم الكتب- القاهرة).
  - \_ اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي د. على الخطيب (نشرة: دار المعارف- القاهرة).
- ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق لعبد القادر السندي (نشرة: دار البخاري- المدين\_ة المنورة).
- \_ شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي لمحمود محمود الغراب (نشرة: مطبعة نضر- الطبعة الثانية عام ٢٠٤١هـــ/١٩٨١م).
- من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة د. محمد السيد الجليند (نشرة: مكتبة الزهراء-القلهرة عام ١٩٩٠م).
  - \_ أعمال الندوة الحاتمية المقامة بمراكش في ذي الحجة من عام ١٤١٧هـ/١٩٩٩م.

#### ٧- دراسات المستعربين:

- ــ ابن عربي حياته ومذهبه لأسين بلاثيوس Asin palacios ترجمة د. عبد الرحمن بـــدوي (نشـــرة: مكتبة الأنجلو مصرية- القاهرة عام ١٩٦٥م).
- ـ في التصوف الإسلامي وتاريخه لرينولد نيكلسون Rinold nickolson ترجمة: د. أبو العلا عفيفيي (نشرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر).
  - Asin.placios:mohidin.in.homenaje.a.menendez.y.pelayo.
    - محيي الدين بحث مقدم ضمن فعاليات تكريم مينيندس إبلايو لأسين بلاثيوس.
      - Asin placios: la psicologia segun mohidin abenarabi
        - الدراسات النفسية عند محيي الدين ابن العربي لأسين بلاثيوس.
      - R. nickolson: the lives of umar ibnul farid and ibnul arabi حياة عمر ابن الفارض و ابن العربي لنكلسون.

هو الشيخ المتصوف الفيلسوف محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله (١) الطلقي المرسي الحاتمي دُفِين دمشق، من ولد عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم. (٢) ويكنّى أبا عبد الله (١) الصوفي.

Asin placios: la psicologia del extasis en dos grandes misticos musulmanses: — algazel y mohidin abenarabi

دراسة النفس عند علمين من أعلام التصوف الإسلامي الغزالي وابن العربي لأسين بلاثيوس.

Asin placios: el mistico murciano abenarabi —

المتصوف المرسى ابن العربي لأسين بلاثيوس.

Asin placios: L'islam Cristianizado Estudi Del Sufismo A Travers Del Las Obras — De Abenarabi De Murcia.

الإسلام المتمسّع: دراسة عن التصوف من خلال أعمال ابن العربي المرسى.

M.A.Ayni: La Quitessence De La Philosophie De Ibn Arabi. — جوهر فلسفة ابن العربي.

H. Corbin: L'imagination Creatice Dans Le Soufisme D'ibn Arabi. —

الخيال الإبداعي عند المتصوف ابن العربي لهنري كوربان.

\_ الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي لعلي شودكيفيش ترجمة د. أحمد الطيب (نشرة: دار القبة الزرقاء - مراكش ١٤١٩هــ/١٩٩٩م).

(١) لم تزد المصادر القديمة في ترجمته على ذكر اسم حده عبد الله.

ويُنظر: فوات الوفيات ٣/٥٦٤، الوافي بالوفيات ٤/٧٣٤، عنوان الدراية ص:(١٥٦)، العقد الثمين .

(٢) ذكره في محاضرة الأبرار ٢/١٤٤.

(٣) الذيل على الروضتين ص: (١٧٠)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابــن الدميـاطي ص: (٢٨)، المختصر المحتاج إليه ص: (٥٨)، عنوان الدراية ص: (١٥٦).

(٤) التكملة لابن الأبار ٢/٢١) السير ٢٨/٨٣، جذوة الاقتباس ١/١٨١.

(ه) درج غالب علماء المشرق على ذكر ابن عوبي بالتنكير، تفريقا بينه وبين القاضي أبي بكر ابسن العربي المالكي (ت٤٣٥هـ) للاشتباه الحاصل في الاسم واسم الأب والكنية بينهما؛ خلافا لما هـو مُقرَّر عند علماء المغرب والأندلس، وبعض علماء المشرق، من الصواب في اسمه بذكره مُعَرَّف ابال مون تنكير هكذا ـ ابن العربي \_ ويُفرِّقون بين العلمين بالنَّسَب؛ وهو أمر واضح ولا يَلتَبِس، بـين ابن العربي الحاتمي الصوفي الظاهري.

وقد نبه المَقَّري في نفح الطيب على هذه القضية فقال: " وكان بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام، واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام، فرقا بينه وبين القاضي أبي بكر ابن العربي". [نفح الطيب ١٧٥/٢].

وقد اشتهر بابن سُرَاقَة، (١) وبالشيخ الأكبر، (٢) وبابن أفلاطون، (٣) وبالقشيري، (٤) وذلك لتصوفه.

أضف إليه أن اسم ابن العربي الحاتمي ورد ذكره معرفا بأل في ديباجة ثبت مؤلفاته الـــذي صنعــه لنفسه. [ينظر ثبت مؤلفاته ضمن الذخائر الشرقية لكوركيس عواد .../١٧٠].

وصرح ابن العربي الحاتمي بذكر اسمه معرفا أيضا عند ديباجة نص إجازته للملك المظفر بهاء الدين بن الملك العادل (ت ١٣٥هـ)، فقال: "أقول وأنا محمد بن علي بن العربي الحاتمي" [مخطوط منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ١٩٩٥ب تصوف، وأخرى بها برقم: ٣٦٥ مصطلح، وغيرها]، ونَصَّ على مِثل ذلك في رسالة روح القدس ص: (١١٠).

ومن علماء المشرق الذين ترجموا لابن العربي الحاتمي مُعَرَّفاً تحقيقا للصواب في اسمه ابن الشيعار في عقود الجمان (مخطوط) نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية د.محمد بن شريفة ص:(١٢٧)، وأبو شامة في الذيل على الروضتين ص:(١٢٧)، وابن الدُّبيثي في تاريخه كما في المختصر المحتاج إليه ص:(٨٥)، وابن الدمياطي في المستفاد ص:(٨٨)، والفيومي في نثر الجمان في تراجم الأعيان (مخطوط ح/٢ ق/٢٤)، والذهبي في السير ٢/٤، وفي ميزان الاعتدال ٣/٩٥، وفي تساريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـ ص:(٣٥٥)، وابن الملقن في طبقات الأوليناء ص:(٢٩٤)، والسداودي في طبقات الأوليناء ص:(٢٩٤)، والبغدادي في الدر الثمين ص:(٢١).

أما عند علماء المغرب والأندلس فإن الأمر معلوم ومشهور، ومن العلماء الذين نصوا على ذلك التقي الفاسي في العقد الثمين ٢/١٦، والغبريني في عنوان الدراية ص:(٥٦)، وابن القاضي في جذوة الاقتباس ٢/١٧، وابن خاتمة في مَزِية ألمرية نقلا عن نفح الطيب ٢/١٧، والمقري في نفص الطيب ٢/١٧، والكتاني في فهرس الفهارس ٢/١٦.

هذا وقد درَجتُ في بحثي على ذكر ابن العربي الحاتمي مُعَرَّفا موافقة لما نص عليه بنفسه، ولمن تقـــدم من الحفاظ المتقنين، ومتى ذكرته غُفلا عن نسبه الحاتمي، فالمراد هو عَينُه فَتَنَبه!!

(١) عنوان الدراية ص:(١٥٦).

ولا يظهر وجه تلقيبه بابن سراقة؛ خاصة إذا علمنا بأن ابن سراقة متأخر عن ابن العـــربي في وفاتـــه (٢٠٨٢هـــ) كما في ترجمته في فوات الوفيات ٢٤٥/٣، والوافي بالوفيات ٢٠٨/١، ونفح الطيب ٦٣/٢.

(٢) نفح الطيب ١٦٢/٢، فهرس الفهارس ١/٢١٦، الحلل السندسية ٣٨٦/٣.

(٣) ابن عربي حياته ومذهبه لأسين بلاثيوس ص:(٥).

(٤) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـــ ص:(٣٧٥)، وذكر. لحافظ ابن مَسْدي في معجمه كمــا في لسان الميزان ٤٠٣/٦.

### المبحث الثاني

## مولده وأسرته وموطنه

ولد ابن العربي الحاتمي في مدينة مُرْسِية (۱) ليلة الاثنين سابع عشر رمضان من سنة ولد ابن العربي الحاتمي في مدينة مُرْسِية العباسي (۳) في المشرق، وكانت مدينتا مُرْسِية وبَلنسية (۱) في عهد خلافة المستنجد بالله العباسي (۳) في المشرق، وكانت مدينتا مُرْسِية وبَلنسية (۱) آنذاك تحت حكم أبي عبد الله محمد بن مَرْدَنِيش الثائر، (۱) الذي استقل بإمارته عن حكم دولة الموحدين بالمغرب زمن السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن

<sup>(</sup>١) راجع عن مرسية ص:(١٦٦) من النص المحقق.

<sup>(</sup>۲) عقود الجمان لابن الشعار (مخطوط) نقلا عن تراجم مغربية في مصادر مشرقية نقلا عن د.محمد بن شريفة ص: (۱۲۸)، فوات الوفيات ۲/۳۵، الوافي بالوفيات ۱۷۳/۱، طبقات المفسرين للداوودي ۲/۶، نفح الطيب ۱۲۲/۱، الدر الثمين للقاري ص: (۲۲)، نشر الجمان للفيومي (۲۲) را فغطوط ج/۲ ل/۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) هو: المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي ولد في ربيع الأول سنة ١٨٥هـ، وبويع له بعد موت أبيه المقتفي سنة ٥٥٥هـ، واستمر في ولايته إلى أن مات عام ٥٦٦هـ.

ترجمته في الكامل في التاريخ ٩/٧٥٩، وفيات الأعيان ٢/٤٣٦، المنتظم ١٣٩/١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) بَلَنْسِية :Valenciaمدينة أندلسية ضخمة، ذات طبيعة سَهْلِية، ومن أمصار الأندلس وحواضرها المعروفة، وتعد اليوم ثالث المدن الإسبانية بعد مدريد وبرشلونة، وتقع في منطقة زراعية وصناعية على مقربة من الشاطئ الغربي الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، على بعد ٩٠٠ كيلو من مدريد، وقد سقطت بأيدي النصاري الصليبين سنة ٦٣٦هــ/١٢٣٨م.

انظر الروض المعطار ص: (٩٧)، الآثار الأندلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان ص: (٩٣).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامي أبو عبد الله، تملك على شرق الأندلس مدة وحكمها، عرف بشجاعته وبطولته منذ سن مبكرة من عمره، ونقم عليه أهل الأندلس أمورا مخلة، وانتهى ملكه على يد السلطان يوسف بن عبد المؤمن الموحدي سنة ٢٦هها، والسذي استرد جميع ما كان تحت يد ابن مردنيش من ولايات، ومات في نفسس السنة، وقيل في عام استرد جميع ما كان غير ذلك.

انظر المعجب للمراكشي ص:(٢٧٨-٢٧٩)، الإحاطة ١٢١/٦-١٢٨، تاريخ ابن خلدون ٣/٦، نفح الطيب ٤/٨٧٤-٤٧٩.

الموحدي. (١)(٢)

وقضى سِنِي عمره الثماني الأولى بمرسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى إشبيلية (٣) سنة وقضى سِنِي عمره الثماني الأولى بمرسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى إشبيلية (٤) وأقام بها مدة ثملائين سنة؛ أي إلى غاية ٩٥هـ قبل أن يرحل إلى بدلاد المشرق. (٥)

نشأ محيي الدين ابن العربي بين أحضان أسرة غنية نبيلة؛ حيث رَغَدُ العيـــش، ورفاهيــة الحياة، إذ كان أبوه وزيرا للسلطان. (٢)

وذكر عَصرِيَّه ابن الشعار (ت ٢٥٤هـ) أن أهله كانوا أجنادا في خدمة المستولين على البلاد، (٧) وصرح ابن العربي بأن أحد أخواله؛ وهو يجيى بن يُغَان كان قد تملك على مدينة تلمسان بالمغرب الأوسط. (٨)

ويَنُصُّ ابن العربي على أن نسب خؤولته ينتهي إلى التابعي الجليلل أبي مسلم الخولاني. (٩)

أما عن أعمامه فإن ابن العربي يشيد بعمه أبي محمد عبد الله بن محمد بن العربي؛ وهــو شقيق والده، سلك طريق التصوف قبل أن يَلِجَه محيي الدين وقت جاهليته، كما يحلو لــه

<sup>(</sup>۱) هو: السلطان يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أبو يعقوب الكومي ولـــد سنة ٩٥هـ، وبويم له بحكم دولة الموحدين على بلاد المغرب، وبعــض أجــزاء الأندلـس سنة ١٠٥هـ، واستمر في الحكم إلى أن مات عام ٢٦١هـ، وقيل في سنة ٢٦٠هـ. عرفت فترة حكمه اهتماما من دولة الموحدين بعدوة الأندلس جهادا، ودفاعا عن حوزتما.

<sup>(</sup>٢) صرح بذلك في محاضرة الأبرار ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر عن إشبيلية ص: (٣٠٠) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) التكملة لابن الأبار ٢/١٤٥/ ، عنوان الدراية ص:(١٥٧)، نفح الطيب ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) الدر الثمين ص: (٢٢).

<sup>(</sup>٧) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية في مصادر مشرقية د. محمد بن شريفة ص: (١٢٨).

<sup>(</sup>٨) الفتوحات المكية ٢٥٢/١١ (نشرة: عثمان يجيى)، محاضرة الأبرار ٢١١٤/٢.

<sup>(</sup>٩) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٧).

أن يطلق عن هذه الفترة من عمره. (١)

و لم يُغْفِل محيي الدين الحديث عن والده على بن محمد بن العربي، فقد وصفه بسلوك الطريق الصوفي، والمعرفة الذوقية حال موته؛ عندما علم بيوم وفاته، وأخبره به قبل موته، فكان كذلك، ويصف حال موته بأنها حالة يَشُك معها الناظر فيه بين الحياة والموت؛ وهو ما يطلق عليها محيي الدين في فكره الصوفي "مترل الأنفاس"؛ وهي مترلة لا يدركها عنده سوى الأنبياء والأولياء، يصفها بقوله: " وقد رأيت ذلك لوالدي رحمه الله يكاد أنّا ما دفناه إلا على شك مما كان عليه في وجهه من صورة الأحياء، ومما كان من سكون عروقه، وانقطاع نفسه من صورة الأموات، وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخبري بموته، وأنه يموت يوم الأربعاء، وكذلك كان. فلما كان يوم موته، وكان مريضا شديد المرض استوى قاعدا غير مستند، وقال لي: يا ولدي اليوم يكون الرحيل واللقاء". (٢)

ولا نجد في المصادر القديمة التي ترجمت لابن العربي الحاتمي كلاما عن حياة والده عدا الإشارات، التي يلتقطها القارئ مُشَتَّتة بين ثنايا الفتوحات المكية.

وفيما يخص زوجاته فقد تزوج ابن العربي الحاتمي عدة نساء، أنجبن له أولادا ذاع صيت بعضهم في العلم والأدب، ومنهن مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البِحَائِي، أثنى عليها ابن العربي، ووصفها بالصلاح والتقوى، ويظهر من كلامه عنها ألها كانت عليه مسلكه الصوفي؛ ولذا ساق عنها رؤية منامية قصتها عليه، ظهر له من خلالها معالم ما أسماه بمذهب القوم.

يقول عنها: "حدثتني المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البِحَائي قالت: رأيت في منامي شخصا كان يتهادني في وقائعي، وما رأيت له شخصا قط في علم الحس. فقال لها: تقصدين الطريق؟ قالت: فقلت له: إي والله وأقصد الطريق، ولكرن لا أدري بماذا؟ قالت: فقال لي: بخمسة: وهي التوكل، واليقين، والصبر، والعزيمة، والصدق. فعرضت رؤياها علي، فقلت لها: هذا مذهب القوم". (٣)

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ١٧٩/٣ (نشرة: عثمان يجيى)، روح القدس ص:(١١٠).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ٣/٤٥٣ (نشرة: عثمان يحيى).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٤/٢٦٠٢٦.

ومن زوجاته فاطمة بنت يونس بن يوسف بن أمير المؤمنين. (١)

ومنهن ابنة قاضي قضاة المالكية في دمشق، (٢) الذي كان يخدمه بنفسه؛ إلا أننا نجد كلا من الحافظ التقي الفاسي، والحافظ السخاوي يبطلان خبر زواجه من ابنة القاضي المالكي، ويعتبران ذلك ضربا من اختلاق الأخبار؛ ذلك أن القضاء لم يَصِر ببلاد مصر والشام على المذاهب الأربعة إلا بعد سنة ٥٦٥هـ، ولم يكن قبل هذا التاريخ قَضَاءٌ على المذهب المالكي يمصر والشام، وابن العربي توفي عام ١٣٨هـ، فكيف يتفق زواجه بابنة قلا قضاة المالكية في حياته بدمشق، وقضاء المالكية إنما وُجد بعد ذلك بالشام.

و بهذا يظهر بطلان ما ذكرته المصادر من حبر زواجه بابنة قاضي قضاة المالكية. (٣)

ومن زوجاته والدة تلميذه وصاحبه صدر الدين القونوي، تزوجها أثناء رحلتـــه إلى بلاد الروم، (٤) وتتلمذ الصدر القونوي على يديه، و لازمه ، وأخذ فكره الصوفي عنه، مما حنى عليه إنكار الفقهاء والعلماء. (٥)

وبخصوص أولاده فقد خلف ابن العربي من الأولاد ثلاثة؛ سعد الدين، وعماد الديسن، وزينب.

أما ولده سعد الدين بن محمد بن علي بن العربي فقد كان أديبا، ذا شعر حيد في صنعته ونظمه، ولد بمَلَطْية (٢) في رمضان سنة ٦١٨هـ، وسمع الحديث، واهتم بالدرس والتحصيل، وله ديوان شعر مشهور، ومات عام ٢٥٦هـ. (٧)

ومن أبنائه محمد بن محمد بن علي عماد الدين ابن العربي تـــوفي بالصالحيــة سـنة  $(^{\Lambda})$  وحــرت ودفن بسفح قاسيون بدمشق عند والده بتربة القاضي ابن الزّكي،  $(^{\Lambda})$  وحــرت بينه وبين أحيه سعد الدين مكاتبات أدبية.  $(^{\Lambda})$ 

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ٤/٤٥٥ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ١٧٩/٢، الدر الثمين ص: (٣٠).

<sup>(</sup>٣) القول المنبي للسخاوي (مخطوط ل/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) الدر الثمين ص: (٢٣).

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات ٢٠٠٠/، جامع كرامات الأولياء ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر عن ملطية ص: (٣٠٠) من النص المحقق.

<sup>(</sup>Y) نفح الطيب ١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر ترجمته عند مبحث نلاميذ ابن العربي.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ١٧٢/٢.

ومنهم ابنته زينب التي يحكي عنها ألها كانت تُلهَم في المهد وهي لا زالت صَبِيَّةً بعدُ، لا يبلغ عمرها السنتين، إذ أجابت والدها عن مسألة فقهية، وافقت فيها الصواب.

يقول ابن العربي: "كانت لي بِنْتُ ترضع، وكان عمرها دون السنتين، وفوق السنة، لا تتكلم، فأخذت ألاعبها يوما، فقلت لها: يا زينب، فأصغت إليَّ، فقلت: إني أريد أن أسألكِ عن مسألة مُستَغْنِيا، ما قولك في رجل جامع امرأته و لم يترل، ماذا يجب عليه؟ قالت: يجب عليه الغسل، بكلام فصيح، وأمها وجَدَّهَا يسمعان، فصرخت جدتما، وغشي عليها". (١)

(١) الفتوحات المكية ١٧/٣ (نشرة: بولاق).

### المبحث الثالث:

### نشأته وطلبه العلم

نشأ محيي الدين ابن العربي في مقتبل عمره على الشغف بالعلم والمعرفة، والقراءة على الشيوخ في عدة فنون، فأخذ بحظ وافر من علوم القراءات، واللغة والأدب، والحديث والفقه، وتلقى عن جماعة من علماء الأندلس والمغرب؛ سواء تعلق الأمر بموطنه مرسية أو بخارجها، كما سيتضح في موضعه عند الحديث عن شيوخه.

ويظهر حليا أن ابن العربي لم يسلك مسلك التصوف منذ حياته الأولى من سنوات شبابه، فقد ظل في هذه الفترة المبكرة مولعا بالأدب حتى مال إليه ميولا كبيرا، وأحاد في نظم الشعر، (١) ومكنه حدة ذكائه، وتيقظ ذهنه لأن يصبح من كتاب بعض الأمراء في الأندلس. (٢)

ويذكر لنا معاصره ابن الشعار أنه عمل جنديا في خدمة ولاة البلاد؟ (٣) وهم أمراء الموحدين بالمغرب، الذين ظلوا يحكمون بعض الأراضي الأندلسية لفترة طويلة، ثم رجع بعد ذلك عن الجندية في سنة ٥٨٠هم، بسبب حادثة حصلت له مع الأمير أبي بكر بسن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي، اعتبرها ابن العربي سبب سلوكه الطريق الصوفي، وتركه الخدمة بالجندية عند الولاة.

يقول ابن الشعار: وحدثني \_ أي ابن العربي \_ من لفظه قال: "كان سبب انتقالي عن الجندية، ونبذي لها، وسلوكي هذه الطريقة وميلي إليها، أنني خرجت صحبة مخدومي الأمير أبي بكر بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي بقرطبة قاصدين المسجد الجامع، فنظرت في ركوع وسجود، وخشوع كثير الابتهال إلى ربه ركوع وسجود، وخشوع كثير الابتهال إلى ربه الحي فخطر لي خاطر أن قلت في نفسي: إذا كان هذا ملك البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى الحي فه المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى الحي فه المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى الحي فه المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا متذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا المتذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا المتذللا يصنع هذا بين يدي الله تعالى المنا البلاد خاضعا المتذللا يصنع الله يونا الله تعالى المنا البلاد خاضعا المتذللا يصنع الله يونا المنا البلاد خاضعا المتذللا يصنع الله يونا المنا البلاد خاضعا المتذللا يونا الله يونا

<sup>(</sup>١) التكملة لابن الأبار ٢/٢٦، نفح الطيب ٢/٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة ٢/٢٤١، السير ٣٣/٨٤.

<sup>(</sup>٣) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية د. محمد بن شريف\_\_\_\_ة ص:(١٢٨).

الدنيا بشيء، ففارقته من ذلك اليوم، وما عدت رأيته أبدا، ثم لزمت هذه الطريق ".(۱) وتعتبر هذه الإضافة من الإضافات الجيدة التي انفرد بها ابن الشعار في حياة ابن العربي عن باقي المصادر التي ترجمت له، ساعده على ذلك لقاؤه به وسماعه منه، وكان هذا اللقله في حلب يوم الأربعاء سادس ربيع الأول سنة ١٣٥ه منه، كما يذكر ابن الشعار عن نفسه علما بأن ترجمة ابن الشعار لابن العربي تتميز بقيمة علمية خاصة عن باقي التراجم الأخرى له، فقد صرح بأنه قرأها عليه، وأجازه بها وبباقي كتبه وأشعاره (۱).

وكان ابن العربي في هذه الحقبة من عمره شغوفا بحب الصيد، والتفرغ له، ووصف هذه الفترة بألها فترة جاهليتي ومعي والدي، وأنا ما بين قَرْمُونة وبَلمَة من بلاد الأندلس، وإذا بقطيع وحشٍ ترعى، وكنست مولعا بصيدها". (٣)

وقد وحد ابن العربي الجو المناسب بين أهله وأسرته لولوج طريق التصوف، وسلوك هذا المسلك، إذ كان أبوه وأعمامه وأحد أخواله صوفية، (٤) وهو تصوف لا يعدو كونه سلوكا لا يصل إلى مستوى مذهب ابن العربي في وحدة الوجود، الذي تشكل عنده بعد هذه المرحلة من حياته، حتى غدا فكرا صوفيا فلسفيا لم يسبق إليه بالصورة التي طرحها.

والمُهِم أن ابن العربي وجد في بيئة والديه وأهله الصوفية مناحا ملائما لسلوك التصوف، والاتصال بشيوخ هذا الطريق في المغرب والأندلس، عبر الجولات والرحلات التي كان يعقدها للجلوس إليهم، إلى حانب شيوخه في باقي العلوم النقلية والعقلية؛ من حديث وفقه وقراءات وتاريخ ولغة وأدب وغيرها.

إذن فبداية الطريق الصوفي مع ابن العربي كانت سنة ٨٠ه. عندما تخلى عن خدمة الأمير الموحدي، واتجه إلى شيوخ الصوفية ليملأ بهم فراغه الروحي كما يقول عـــن نفسه، (٥) وهو ما يوافق سن الحادية والعشرين من عمر محيي الدين؛ وهو مقتبل العمر، وأيام الصفاء والتأسيس الفكري.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص: (١٢٩).

<sup>(7)</sup> ابن عربي حیاته ومذهبه ص: (4-8).

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية ١٧٩/٣، ١٧٩٣ (نشرة: عثمان يجيى).

<sup>(</sup>٥) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص: (١٢٨).

ويفصح ابن العربي في هذه الفترة من حياته عن علاقته مع الفيلسوف الفقيه أبي الوليد ابن رشد<sup>(۱)</sup> الذي سعى إلى لقائــــه، وهو بَعدُ شاب لم يَـبْقُل<sup>(۲)</sup> وجهه، وأرسل إلى والده في طلب حضوره لرؤيته ومجالسته، ويصف لنا ابن العربي هذا اللقاء بينهما بقولـه: "ولقد دخلت يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد ابن رشد، وكان يرغب في لقائي لمـا سمع وبلغه ما فتح الله به عَلَيَّ في خلوتي، فكان يظهر التعجب مما سمع، فبعثني والدي إليـه في حاجة قصدا منه حتى يجتمع بي، فإنه كان من أصدقائه، وأنا صبي ما بَقَل وجهي، ولا طرَّ شاربي، فعندما دخلت عليه قام من مكانه إليَّ محبة وتعظيما". (")

ويمكن القول بأن ابن العربي قد بدأ طريقة الصوفية في الرياضات والخلوات، والانقطاع لها في وقت مبكر من عمره، مع العكوف على مطالعة كتب التصوف، واللقاء بشيوخ الطرق، يؤكد ذلك إشاراته المتفرقة في كتابه الفتوحات خاصة، (3) لأسماء الشيوخ الصوفية بعدوة الأندلس.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد ابن رشد الأندلسي ولد سنة ۲۰هـ، فيلسوف فقيـه من أهل قرطبة، صنف أكثر كتبه في الفلسفة والطبيعيات، وعُنِي بكلام أرسطو وترجمـة كتبه إلى العربية، له خمسون كتابا مصنفا، مات عام ٥٥هـ بمراكش.

ترجمته في: تاريخ قضاة الأندلس للنبهاني ص:(٤٤)، بغية الملتمس للضبي ص:(٥٥)، عيون الأنباء لابن أبي أصيبغة ص:(٥٣٠)، التكملة لابن الأبار ٧٣/٢-٧٤.

<sup>(</sup>٢) بَقَل الشيء ظهر، وهو مشتق من البَقْل، وَبقلت الأرض أنبتت، واستعير مجازا فقيل بَقَل وحـــه الغلام إذا خرج شعره يعني لحيته.

ينظر لسان العرب [مادة: بقل]، تاج العروس ١٤/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات المكية ٢/٢ (نشرة: عثمان يحيى).

<sup>(</sup>٤) ينظر الفتوحات المكية ٢١/٢٧١-٢٧٣، ٢٧٣، ١٠٧/٤، ٣٠٤ (نشرة: عثمان يحيي).

# الفصل الثانيي

# مياة ابن العربي العلمية

- ♦ وفيه ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول: شيوخه ورحلاته العلمية.
- المبحث الثاني: تلاميذه الذين أخذوا عنه.
  - المبحث الثالث: مصنفاته ووفاته.

## المبحث الأول

#### شيوخه ورحلاته العلمية

#### • شیسوخسه:

سبقت الإشارة إلى كثرة شيوخ ابن العربي الحاتمي الذين أخذ عنهم، وحرصه على اللقاء للإفادة والسماع منهم؛ وهم نوعان: شيوخ أفاد منهم في علوم الحديث والقراءات عليها والفقه ونحوها من العلوم التي حرص كآلة تساعده في الفهم والدرس، وشيوخ أخذ عنهم التجربة الصوفية، وأفادوه أصول التصوف السلوكي؛ وهم على درجة من الأهمية بالغة في حياة ابن العربي العلمية والفكرية أكثر من النوع الأول.

كما أن كثرة رحلات ابن العربي داخل الأندلس والمغرب، وفي المشرق بعد ذلك كان لها دور واضح، وطابع متميز في درسِه العلمي، وتجربته الصوفية الفلسفية، التي ساعرض للكلام عنها بعد الحديث عن أبرز شيوخه الذين ساهموا في إنتاج فكره الصوفي المسزوج بعدة ثقافات مختلفة.

وقد حرص ابن العربي على الأخذ عن شيوخ بلده إشبيلية، وباقي بــــلاد الأندلــس، ومحره والمغرب، ومصر، والشام، والحجاز، فمزج في شيوخه بين مَعِين مغربي أندلسي، ومحرد مشرقي، مما شكل عنده خليطا من الثقافات، والدرس العلمي السائد في عصره، ولذلــك بحد الحفاظ لا يترددون في وصف سعة علمه واطلاعه، رغم عدم اتفاقهم معه في مسلكه العقدي الصوفي. يقول الحافظ ابن الزبير: "وله سعة وتصرف في الفنون من العلم". (١)

ونَصَّ على مثل ذلك الحافظ ابن مَسْدي بقوله: "وكان جميل الجملة والتفصيل، مُحَصِّلا لفنون العلم، وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق". (٢)

واعترف الحافظ الذهبي بهذا الأمر فقال: "وكان ذكيا كثير العلم". (٣)

ولكن ابن العربي استثمر هذا الرصيد العلمي الذي تلقاه عن شيوخه، وهـــذه المعرفــة الثقافية الواسعة التي وصفوه بها في تأسيس مذهب صوفي فلسفي دخيل على حياة الأمــة، وعقيدتما الصافية التي ورثتها عن الجيل الأول.

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ٢/٦.٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـ ص:(٣٧٥)، لسان الميزان ٦/٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) السير ٣٢/٨٤.

وتعتبر رسالته "روح القدس"<sup>(۱)</sup> التي صنفها وبعث بما لصاحبه محمد بن عبد العزيز ابن أبي بكر القرشي المهدوي، نزيل تونس، على صِغَر حجمها مصدرا مهما لمعرفة الكثير عن رحلاته وشيوخه الذين التقى بمم، وأخذ عنهم، يضاف إلى هذه الرسالة ما بَشَـــه في كتابه الضخم الفتوحات المكية من كلام متفرق عن مشيخته ولقياه.

ومن أبرز الشيوخ الذين أفاد منهم ابن العربي في بداية حياته العلمية في علوم القرآن والقراءات أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللَّخْمِي، (٢) قرراً عليه القراءات الكريم بالقراءات السبع في إشبيلية، وأخذ عنه كتاب "الكافي" لأبي عبد الله محمد بن شريح الرُّعَيْنِي (٣) المقرئ في مذاهب القراء السبعة المشهورين، وحدث به عن ابن المؤلف (٤) عن أبيه. (٥)

ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن بن غالب الشراط القرطبي، (٦) قرأ عليه القرآن الكريم

<sup>(</sup>۱) طبعت عدة طبعات أولها بتحقيق المستعرب أسين بلاثيوس (ط. مدريد۱۹۳۹م)، وأعيد نشرها مصر، وتقدم د. حامد طاهر بدراستها وتحقيقها لنيل درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام أبو بكر الإشبيلي المقرئ النحوي، أحد الحذاق، له شرح كتاب الفصيح، و"الأشعار الستة" مات ٥٨٥ه...

ترجمته في: السير ٢١/٥/٢١، معرفة القراء الكبار ١٠٦٢/٣، ا، غايـة النهايـة ١٣٧/٢-١٣٨، بغيـة الوعاة ١/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام أبو عبد الله الرعيني الإشبيلي المقرئ الأستاذ، من جلة قرآء الأندلــس، لــه كتــاب "الكافي" و "التذكير" مات عام ٤٧٦هــ.

ترجمته في: فهرسة ابن خير ص:(٣٢، ٣٥، ٣٨) وغيرها، بغية الملتمس ص:(٨١)، معرفـــة القـــراء الكبار ٨٢٤/٢ ٨٥٥، غاية النهاية ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ٢/١،٦، طبقات المفسرين للداوودي ٢٠٤/٢، نفح الطيب ١٦٢/٢، غاية النهاية . ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) هو: شريح بن أحمد أبو الحسن الرعيني الإشبيلي الإمام المقرئ ابن مصنف كتاب "الكافي" ولـــد سنة ٥١١هـ.

ترجمته في: فهرسة ابن خير ص:(٣٨، ٣٩، ٤٠)، الصلة ٢/٢١، السير ٢/٢٤، معرفـــة القــراء الكبار ٩٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو القاسم ابن الشراط الأنصاري شيخ القراء بقرطبة، مات عام ٥٨٦ه...

ترجمته في: التكملة للمنذري ١/٩٣١، السير ٢١/٠٥١، معرفة القراء الكبار ١٠٩٢/٣، تذكرة الحفاظ ١٠٩٢/٤.

بالسبع بكتاب الكافي، وحدث به عن ابن المؤلف. (١)

ومنهم قاضي مدينة فاس أبو محمد عبد الله بن محمد التادلي (٢) سميع عليه كتاب "التبصرة" في مذاهب القراء السبعة لأبي محمد مكى بن أبي طالب المقرئ. (٣)(٤)

ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة (٥) الفقيه المقرئ، سمع عليه كتاب "التيسير" لأبي عمرو الداني (٦) عن أبيه عن ابن المؤلف. (٧)

ومن علماء الحديث الذين أخذ عنهم ابن العربي الحاتمي، وأجازوه القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري، (٨) سمع عليه مصنف\_ات الحافظ المحدث ابن

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ٢/٤١، طبقات المفسرين للداوودي ٢٠٤/٢، نفح الطيب ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو محمد التادلي فقيه أديب مفتي قاضي فاس ولد سنة ١١٥هــ ومات عام ٩٩٥هـ. ترجمته في: لسان الميزان ١٢٨/٤، السير ٣٩٣/٢١.

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام أبو محمد القيسي المغربي القيرواني الأندلسي القرطبي المقرئ ولد سينة ٣٥٥ه... صاحب التصانيف الكثيرة في علوم القرآن مات عام ٤٣٧ه...

ترجمته في: بغية الملتمس ص:(٢٦٩)، إنباه الرواة ٣١٣/٣–٣١٩، السير ١٩١/١٧هـ-٩٩، معرفـــة القراء الكبار ٢١/١٧)، بغية الوعاة ٢/٩٨/٢–٣١٩.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ١/٦٠٤، طبقات الداودي ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٥) هو: العلامة أبو بكر ابن أبي جمرة الأموي مولاهم المرسي، صنف وحدث، وسمع وروى عـــن الكبار مات عام ٩٩٥هـ.

ترجمته في:معرفة القراء الكبار ١١١٥/٣، غاية النهاية ١٩/٣، شذرات الذهب ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٦) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي، ويعرف أيضا بــابن الصيرفي الإمام المقرئ الحافظ ولد سنة ٣٧١هـ، قرأ بالروايات، وسمع الحديث، وبسرع في علم القراءات والحديث والعربية وغيره، وله مصنفات في غاية الحسن والإتقان مات عام ٤٤٤هـ.

ترجمته في: فهرسة ابن خير ص:(٢٩، ٤١، ٧٧) وغيرها، بغية الملتمس ص:(١١٤)، إنباه الرواة ١٣٥/٢، معرفة القراء الكبار ٧٧٣/٢، السير ١٣٥/٧، غاية النهاية ١٣٥/١، نفح الطيب ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٧) لسان الميزان ٦/١٦، طبقات الداوودي ٢٠٤/٢، نفح الطيب ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٨) هو: الإمام الفقيه المقرئ أبو عبد الله بن زرقون الأنصاري الأندلسي الإشبيلي المالكي، سمع عن حدة حدة من الأعلام بالمغرب والأندلس عدة كتب كبار، مات عام ٥٨٦ه...

ترجمته في: السير ١٤٧/٢١، الوافي بالوفيات ١٠٢/٣، غاية النهاية ١٤٣/٢، النجوم الزاهـــرة ١١٢/٦.

عبد البر؛ (١) كالتمهيد، والاستذكار، والاستيعاب، والانتقاء. (٢)

ومنهم المحدث الفقيه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي، (٣) سمع عليه جميع مصنفاته في الحديث؛ منها الأحكام الصغرى، والوسطى، والكبرى، وكتاب العاقبة.

وقد ذكر ابن العربي في إجازته للملك المظفر الأيوبي أنه لقي الحافظ عبد الحق الإشبيلي، وأنه حدثه بهذه المصنفات، وبكتب الإمام أبي محمد بن حزم؛ (٤) إلا أننا نجد الحافظ ابن مَسْدي صاحب المعجم الكبير في أهل الأندلس، يتوقف في سماع ابن العربي من عبد الحق الإشبيلي، ويقول: "وفي ذلك عندي نظر". (٥)

(١) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمْري الأندلسي القرطبي المالكي، ود سنية ٣٦٨هـ، إمام المغرب بلا منازع، وحافظ الدنيا في وقته، محدث فقيه أديب، صاحب التصانيف الباهرة الفائقة، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث ورجاله، من آثاره المحيدة "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" رتبه على أسماء شيوخ مالك، وله غير ذلك من المصنفات المتقنة.

(٢) لسان الميزان ٢/١٦، ع، طبقات الداوودي ٢/٥٠٢، نفح الطيب ١٦٢/٢، جمامع كرامات الأولياء ٢٠٣١، فهرس الفهارس ٣١٧/١.

(٣) هو: الإمام الحافظ البارع أبو محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي يعرف بابن الخراط، ولد سنة ٤ ٥هد، فقيه عالم بالحديث وعلله، وعارف بالرجال، سارت بمصنفاته الركبان، منها "الأحكام الكبرى"، و"الأحكام الصغرى" والوسطى، مات عام ٥٨١هد.

ترجمته في: فوات الوفيات ٢/٢٥٦، السير ١٩٨/٢١، تذكرة الحفاظ ١٣٥٠/٤، عنــوان الدرايـة ص:(٢٠)، شذرات الذهب ٢٧١/٤.

- (٤) نفح الطيب ١٦٤/٢، جامع كرامات الأولياء ٢٠٣١.
  - (٥) العقد الثمين ١٦١/٢، نفح الطيب ١٦٤/٢.
- (٦) هو: أبو القاسم جمال الدين ابن الحرستاني الأنصاري الدمشقي الشافعي ولد سنة ٢٠٥ه... الإمام العالم المفتى المعَمَّر، مسند الشام، مات عام ٢١٤ه...

ترجمته في: الذيل على الروضتين ص: (١٠٥)، طبقات الإسنوي ١/٢١٣، العقد المذهب ص: (١٥٢)، السير ٢١٣/٢، ذيل التقييد ٣٦/٣.

(٧) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هــ ص:(٣٧٥)، طبقات الداوودي ٢٠٥/٢، جامع كراملت الأولياء ٢٠٣/١.

ومنهم يونس بن يحيى بن أبي الحسن العباسي الهاشمي (١) نزيل مكة، ذكر أنه سمع عليـــه كتبا كثيرة في الحديث والرقائق، ومنها كتاب صحيح البخاري. (٢)

ومن هؤلاء العلماء المحدثين الذين سمع منهم بمكة زاهر بن رستم الأصفهاني (٣) إمام المقلم بالحرم، صرح بأنه سمع منه كتاب الجامع للترمذي أبي عيسى، وأجازه الإجازة العامة. (٤)

ومنهم البرهان نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصري، إمام مقام الحنابلة بالحرم الشريف، (٥) نص على أنه سمع عليه كتبا كثيرة؛ كالسنن لأبي داود السجستاني، وأجازة الإجازة العامة. (١)

ومن شيوخه الذين صرح بهم في الحديث أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطَّالْقَاني القزويني، (٧) ذكر أنه حدثه بتأليف البيهقي، وأنه أجازه الإجازة العامة. (٨)

وقد طعن الحافظ الذهبي في سماع ابن العربي من الطالقاني، وقال: "هذا إفك بَيِّنْ ما لحقه أبدا". (٩)

<sup>(</sup>١) هو: الهاشمي الأزجي القصار الجاور، حدث عنه جماعة، مات عام ٢٠٨هـ بمكة.

<sup>(</sup>٢) لسنان الميزان ٦/١٠٤، طيفات الداوودي ٢/٥٠٢، جامع كرامات الأولياء ٢٠٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته من النص المحقق ص: (٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هــ ص:(٣٧٥)، طبقات الداوودي ٢٠٥/٢، جامع كرامات الأولياء ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) هو: نصر بن أبي الفتوح بن محمد أبو الفتوح برهان الدين بن أبي الفرج البغدادي الحنبلي يعرف بابن الحُصْري، ولد سنة ٣٦٥هـ، قرأ بالروايات الكثيرة على جماعة، يُشار إليه بـالحفظ والإتقان مات عام ٦١٩هـ.

ترجمته في: الذيل على الروضتين ص: (١٣٣)، التكملة للمنذري ١٩/٣، معرفة القراء الكبار ٣/٩٦، العقد ١١٢-١١٠، السير ١٦٣/٢١، تاريخ الإسلام وفيات سنة ١٦١-١٢٠هـ ص: (١٩٤-٢١٤)، العقد الثمين ٣٣٢/٧.

<sup>(</sup>٦) لسان الميزان ١/٦٠٤، طبقات الداوودي ١/٥٠٢، جامع كرامات الأولياء ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر ترجمته من النص المحقق ص: (١٦٣).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هــ ص:(٣٧٥)، جامع كرامات الأولياء ٢٠٤/١، فـــهرس الفهارس ٨/١٨.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـــ ص:(٣٧٥).

ومنهم المحدث أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي (١) صرح بأنه أجازه الإجازة العامة، وبرواية كتب عبد الرحمن السلمي عنه. (٢)

ومن علماء الحديث الكبار الذين ذكر ابن العربي بألهم أجازوه الحافظ ابن عساكر القزويني<sup>(۳)</sup> صاحب تاريخ دمشق، والحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، <sup>(٤)</sup> بإجازته له برواية جميع مصنفاته، ونظمه ونثره، وبخاصة كتاب "صفة الصفوة"، و"مثر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن" وغيرها. <sup>(٥)</sup>

وأجازه بسبتة (٢) أبو محمد عبد الله بن عبيد الله الحجري في فن الحديث، (٨)

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته من النص المحقق ص: (٥٨).

<sup>(</sup>٢) التكملة لابن الأبار ٢/٢)، لسان الميزان ١/٦،٤، طبقات الداوودي ٢/٥٠٢، حامع كرامات الأولياء ٢٠٤/١، فهرس الفهارس ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي ولد سينة ٩٩ هـ، إمام علامة حافظ كبير، محدث الشام، صاحب تاريخ دمشق وغيره من المصنفات الجيدة مات عام ٧١ه.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٩/٣، السير ٢٠٤/٥، تذكرة الحفاظ ١٣٢٨/٤، المستفاد من ذيـــل تاريخ بغداد ص:(١٨٦)، النجوم الزاهرة ٧٧/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته من النص المحقق ص: (٣٣).

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ١/٦٠٤، طبقات الداوودي ٢/٥٠٢، نفح الطيب ١٦٢/٢، فهرس الفهـــارس ٨١٨/١.

<sup>(</sup>٦) سبتة: مدينة مغربية عتيقة، تقع شمال المغرب الأقصى، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، تبعد عن مدينة تطوان شمال المغرب بنحو ٥٥ كيلو تقريبا، ولا زالت المدينة تئن تحت وطائة الاستعمار الإسباني إلى اليوم، فرج الله عنها الكربة.

وينسب إلى هذه المدينة العتيقة جماعة من كبار الحفاظ والعلماء المغاربة.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن ذي النون الحجري الأندلسي المرسي الفقيه الحافظ الزاهد المالكي ولد سنة ٥٠٥هـ، أحد أئمة الأندلس، كان له بصر بصناعة الحديث، مات عام ٩١هـ.

ترجمته في: صلة الصلة ١١٩/٣ ١١-١٢٤، بغية المتلمس ص:(٣٢٥)، السير ٢٥١/٢١، الوافي بالوفيلت ٢٥١/١٧، حذوة الاقتباس ٢/٢٤، شذرات الذهب ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>٨) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية د. محمد بن شريفة ص:(١٢٨)، العقد الثمين ٢٠٨/٢ طبقات الداوودي ٢٠٨/٢.

وأبو الحسين يحيى بن الصايغ السبتي، (١) ومحمد بن قاسم بن عبد الكريم الفاسي، (٢) (٣) وأبو الحسين يحيى بن الصايغ السبتي، القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، (٥) ومن جماعة غيره بها. (١)

وممن أجاز ابن العربي أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي، (٧) صرح بأنه حدثه بكتاب الروض الأنف في شرح السيرة والمعارف والأعلام، وبجميع مصنفاته. (٨)

هؤلاء بعض أبرز الشيوخ والأعلام الذين أجازوا ابن العربي الحاتمي، وقد اهتم بذكر جميعهم، ونَصَّ على أسانيده في روايته عنهم كتب السنة والتواريخ والأنسلب والأدب في كتابه المسامرات، (٩) كما ترجم لشيوخه في كتابه الدرة الفاخرة فيمن انتفعت به في

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن محمد بن علي أبو الحسين بن الصايغ الأنصاري السبتي الصوفي، مات عام ٢٠٠هـ. ترجمته في: الذيل والتكملة ٢٦٠/٤-٢٤، رسالة روح القدس ص:(١٣٤).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبد الله الفاسي رحل إلى المشرق، وروى جماعة، محدث حــافظ عـارف بالرجـال وتورايخهم، وله مصنفات كثيرة.

ترجمته في: الذيل والتكملة ٨/٢٥٣-٥٥، فهرس الفهارس ٢/١٩.

<sup>(</sup>٣) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية د. محمد بين شريفة ص: (١٢٨)، جامع كرامات الأولياء ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر عن قرطبة النص المحقق ص: (٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر ترجمته من النص المحقق ص: (٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـ ص:(٣٧٥)، لسان الميزان ٢/٦،٤، جـامع كرامـات الأولياء ٢/٤.٢.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو القاسم وأبو زيد السهيلي الخثعمي ولد سنة ٥٠٨هـ، حافظ عـالم باللغـة والسـير والتفسير، حافظ للتاريخ القديم والحديث، لد عدة مصنفات جيدة منها "الروض الأنف" في شــرح سيرة ابن هشام وغيره مات عام ١٨٥هـ.

ترجمته في: صلة الصلة ١٩٢/٣ -١٩٤، بغية الملتمس ص:(٣٥٤)، وفيات الأعيان ١٤٣/٣، نكــت الهميان ص:(١٨٧)، إنباه الرواة ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٨) جامع كرامات الأولياء ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٩) ذكر له الشيخ عبد الحي الكتاني نسخة خطية، عليها خط المؤلف، وقف عليها بتونس، ينظـــر فهرس الفهارس ١٨/١.

طريق الآخرة وهو في مجلدين، (١) وضمن إجازته للملك المظفر الأيوبي التي كتبها له إجابة لاستدعائه لها بذكر أسماء شيوخه، وبعض سماعاته، وما تيسر لـــه من أسمــاء مصنفاته (٢)

هذا عن الشيوخ والحفاظ الذين أجازوا ابن العربي بالرواية في العلوم الشرعية النقلية وهي تشكل جانبا مهما من درسه العلمي، واطلاعه المعرفي، وسيظهر أثناء عرض مصلدر ابن العربي المعرفية في عقيدته، كيف اجتهد في توظيف هذا الجانب العلمي من ثقافته في حدمة مذهبه في وحدة الوجود.

وفيما يتعلق بالصنف الآخر من شيوخ ابن العربي في التصوف، الذين صرح باستفادته منهم رجالا ونساء، فقد اهتم بالكلام عنهم، ومدح كلامهم، وبَيَّن مدى تأثره بذلك كله في رسالته روح القدس، وبين ثنايا كتابه الضخم الفتوحات المكية.

ولا أرى مانعا من ذكر بعض هؤلاء شيوخ الصوفية الذين أفاد ابن العربي الحاتمي منهم في مسلكه الصوفي رجالا ونساء.

منهم الشيخ أبو جعفر الرعيني أخذ عنه بإشبيلية عند دخوله إليها، وقد أثنى عليه كثيرا عند ترجمته له، واعترف بإفادته منه؛ وهو أحد شيخين ذكر ابن العربي أن لهما تأثيرا على فكره الصوفي، وبخاصة في بداية طريقه. (٣)

ومنهم الشيخ يوسف بن يخلف الكومي العبسي، مدحه ابن العربي كثيرا، ونَوَّه بتقدمه في طريق التصوف، وبلوغه درجة الولاية الصوفية، ويظهر من كلامه أنه كان ذا تأثـــير قوي عليه، وترك طابعا صوفيا واضحا على فكره؛ إذ يقول: " جل ما أنا فيه من بركته، وبركة أبي محمد المروزي (٤) " (٥)

ومن هؤلاء الشيوخ الصوفية الذين أفاد منهم ابن العربي في فكره الصوفي، الشيخ أبرو عمران موسى بن عمران المَارْتِلي، (٦) أثنى عليه ثناء بالغا، وأشاد باقتدائه به في السلوك

<sup>(</sup>۱) فهرس الفهارس ۱/۸۱۳.

<sup>(</sup>٢) راجع إن شئت نص هذه الترجمة كاملة في جامع كرامات الأولياء ٢٠٢/١-٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) روح القدس ص: (٩٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في روح القدس ص:(١١١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص: (٩١).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص:(١٠١).

ومن شيوخه الصوفية نِسَاءً اختلف إليهم ابن العربي للأخذ عنهم؛ منهم شمس مَرْشَانة الزيتون الملقبة بأم الفقراء، (٢) تردد عليها مرارا، ومَجَّد همتها العالية في التصوف، فقال: "ما لقيت في الرجال مثلها في الحمل على نفسها، كبيرة الشأن...". (٣)

وزُبْدَةُ الحديث أن شيوخ ابن العربي في التصوف كُثرٌ، ولا يتسع المقام لجميعهم؛ ولكن أردت ذكر أبرزهم، وأكثرهم تأثيرا في حياته، ويبقى ما أثبته في رسالته روح القدس، وفي الدرة الفاخرة، وبين أحضان كتابه الفتوحات المكية الغُنْيَة والكِفَاية، لمن أراد المُزيدَ والدِّرَاية.

#### • رحلاته العلمية:

تَاقَت نَفْسُ ابن العربي الحاتمي إلى الرحلة عن بلده إشبيلية، إلى أرجاء عَدُّوة الأندلس، وعدوة المغرب كبداية للبحث عن الشيوخ للقائهم، والسماع منهم، وكانت رغبته قد اتجهت نحو طريق التصوف؛ فهو يركز في أسفاره على لقاء شيوخ الصوفية أكرش من غيرهم.

ويمكن القول بأن رحلة ابن العربي أخذت وجهتين: وجهة أندلسية مغربية، ووجهــة مشرقية، ولكل من هاتين الوجهتين أثرها الواضح في ثقافته وفكره.

شكلت الوجهة الأندلسية بمدغا وقُراها رحلة ابن العربي الأولى للقاء الشيوخ، وكانت بداية هذه الرحلة من مُرْسِية بَلَدِ ولادته، إلى مدينة إشبيلية مَحَلِّ إقامته، مع أهله سنة بداية هذه الرحلة من مُرْسِية بَلَدِ ولادته، إلى عاية عام ٩٨هه هدا المشرق، تخلل هذه الفترة من عمره عدة تنقلات له داخل الأندلس وبلاد المغرب، وكان اهتمامه بالأخذ عن شيوخ بلده إشبيلية؛ عندما درس القرآن ببعض الروايات على شيخه المقرئ محمد بسن خلف بن صاف سنة ٧٨هه، كما حرص على اللقاء بالقاضي الفيلسوف أبي الوليد ابن خلف بن صاف سنة ٧٨هه، كما حرص على اللقاء بالقاضي الفيلسوف أبي الوليد ابن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص:(١٠١-٥٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (١٣٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (١٣٧).

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ١٦٢/٢.

رشد في قرطبة بطلب منه. (١)

ثم توجه إلى مَوْرُور (٢) (Moror) بحثا عن شيخ صوفي هو أبو عبد الله بسن الأستاذ الموْرُوري الحاج ليأخذ عنه مقام التوكل، وقد أشار عليه بتأليف أول كتبه وهو التدبيرات الإلهية، صرح بذلك في ديباحة الكتاب فقال: "سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنه لمها زرت الشيخ الصالح أبا محمد الموروري بمدينة مَوْرُور، وحدت عنده كتاب سر الأسرار صنعه الحكيم أرسطو لذي القرنين لما ضعف عن المشي معه. فقال لي أبو محمد: هذا المؤلف قه نظر في تدبير هذه المملكة الإنسانية التي فيها سعادتنا، فأحبته وأودعت في هذا الكتاب من معانى تدبير الملك الكبير". (٢)

وانتقل بعد ذلك إلى مرشانة الزيتون؟ (٤) حيث كان يتردد إلى الشيخة الصوفية شمس أم الفقراء، (٥) وجرت له حادثة مع شخص كان يدرس كتاب المدينة الفاضلة للفارابي، أنكر عليه ابن العربي ما تضمنه الكتاب من آراء فلسفية. (١)

ثم تحول إلى مدينة الزهراء (٧) وفيها أنشد أبياتا يتحسر فيها على خراب قرطبة؛ فبعد أن كانت ملاذا للعلم والعلماء، غدت المدينة مَأْوىً للوحوش والطير (٨).

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ٢٧٢/٢ (نشرة: عثمان يحيى).

<sup>(</sup>٢) مَوْرُور: كور متصلة بأحواز مدينة قرمونة من جزيرة الأندلس، وهي من مدن قرطبة بين الغـرب والقبلة، تبعد عن قرطبة ستين ميلا، ولم أتوصل إلى معرفة محلها اليوم.

انظر الروض المعطار ص:(٥٦٤)، فرحة الأنفس لابن غالب ص:(٢٩٣) (طبعتقطعة مــن الكتــاب ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية عدد: ١ عام ١٣٧٥هـــ-١٩٥٥م).

<sup>(</sup>٣) التدبيرات الإلهية نقلا عن ابن عربي حياته ومذهبه ص: (٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٤) مرشانة الزيتون: مدينة بكورة إشبيلية، ومرشانة أيضا من حصون ألمرية.

انظر الروض المعطار ص: (٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) روح القدس ص: (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٣١).

<sup>(</sup>٧) مدينة الزهراء: بناها الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله في سنة ٣٢٥هـ، واستمر بناؤها إلى حين وفاته سنة ٣٥٠هـ، وقد اعتني ببنائها جودة وإتقانا وجمالا، وكان معمارهـا من الروعة والعظمة بمكان، وتقع أطلالها اليوم غربي قرطبة، على بعد نحو سبعة أميال منها، ويطلق عليها الإسبان قرطبة القديمة Cordoba La Vieja.

انظر كتاب فرحة الأنفس لابن غالب ص:(٩٩) وما بعدها (محلة معهد المخطوطات العربية)، الآثار الأندلسية الباقية لعنان ص:(٣٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) محاضرة الأبرار ٢٦٠/١.

كما اتجه إلى قرية قُبْرَفِيق<sup>(۱)</sup> للقاء شيخ صوفي هو أبو عبد الله بن جنيد القَبْرَفِيقي، ذكر عنه بأنه كان على مذهب المعتزلة، وحرت بينهما مناقشة ومذاكرة، انتهت كما يقول ابن العربي برجوعه عن قوله في بعض المسائل. (۲)

ومنها رحل إلى مدينة سبتة بالمغرب؛ حيث لقي الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحَجْري وكان ذلك عام ٥٨٩هـ، (٢) ثم إلى جزيرة طريف، (٤) التقى فيها بالشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن طريف، (٥) وذكر محبته له، وقصده له في بلده مرتين. (٦)

وانتقل بعدها إلى تلمسان (٧) عام ، ٥٩هـ، وفي نفس السنة إلى تونس، وبها لقي شيخه أبي محمد عبد العزيز المهدوي، (٨) كما حاز حظوة كبيرة عند حاكمها، وحرص علــــى قراءة كتاب خلع النعلين لابن قسى الصوفي، وعمل شرحا على هذا الكتاب. (٩)

وفي عام ٩١ هـ دخل مدينة فاس بالمغرب، ولقي فيها بعض شيوخ التصوف، (١٠) ثم المجه في السنة التي بعدها ٩٢ هـ إلى إشبيلية؛ حيث أخذ علم الحديث من عمه أبي الوليد أحمد بن محمد بن العربي، (١١) وفي هذه السنة أيضا احتمع محيي الدين عند الشيخ أبي الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل بجماعة من الشيوخ، الذين وصفهم باحترامه، وسلوك

<sup>(</sup>۱) قَبْرَفِيق: قرية من أعمال رندة، ورندة Ronda مدينة تقع غربي مالقة، سقطت في يد القشتاليين في جمادى الأولى سنة ٨٩٠هـ، ويظهر أن هذه القرية لا أثر لها اليوم.

انظر الفتوحات المكية ٣/٥٤ (ط. بولاق)، الآثار الأندلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان ص:(٢٧١).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ١٩٥/٣ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٤٢/١ (نشرة: عثمان يجيى).

<sup>(</sup>٤) **جزيرة طريف**: مدينة صغيرة عليها سور تراب، ويشقها نهر صغير، وبما عدة مرافق، وتبعد عـن جزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلا، ولم أتمكن من معرفة موقعها اليوم.

انظر الروض المعطار ص: (٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: روح القدس ص: (131).

<sup>(</sup>٦) روح القدس ص: (١٣٠-١٣١).

<sup>(</sup>Y) الفتوحات المكية ٤٩٨/٤ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ١/٩، ٤/٩٨٤.

<sup>(</sup>٩) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٣٦).

<sup>(</sup>١٠) الفتوحات المكية ٢٢٠/٤ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه ١٤٠٢/١ (نشرة: عثمان يحيى).

الأدب والحشمة مع حضرته. (١)

وفي سنة ٩٩٥هـ رجع ابن العربي إلى مدينة فاس ولقي بها جماعة من الصوفية، ويظهر أن إقامته بالمغرب في هذه المرة قد طالت بما يقرب من سينتين؛ أي إلى حدود عام ٥٩٥هـ، (٢) وكان بُستَان ابن حَيُّون في هذه المدة بفاس مَحَلَّ تَجَمُّع الطلبة للقائه، وأخذ الطريقة الصوفية عنه. (٣)

ثم رجع إلى الأندلس عام ٥٥ هـ و دخل إلى ألمرية وصنف بها كتابه "مواقع النجوم" بإلهام إلهي (٤) \_ زعم \_، ويُعَد هذا الكتاب من بين كتبه المهمة لمعرفة مذهبه الصوفي، والتقى في نفس هذه السنة بشيخه أبي محمد عبد الله الشكاز بغرناطة. (٥) وكان قبل ذلك قد زار مدينة مرسية، لكنه لم يُقم بها طويلا، وإنما كانت زيارة قصيرة، (٢) ويظهر من خلال تردده في سنتي ٧٧ ٥هـ، و ٨٨ ٥هـ بين مدن المغرب؛ مراكسش، (٧) وفاس، وسلا، (٨) وسبتة، وبين مدن الأندلس، استعداده لعقد الرحلة إلى بلاد المشرق؛ (٩) وبخاصة إذا علمنا بأن ابن العربي لم يلق حظوة كبيرة لدى حكام المغرب في فترة حكم الموحدين، كما نال من أمراء المشرق وحكامها في الشام والروم.

وقبل الحديث عن رحلة محيي الدين المشرقية، وقبل أن نُلقي عصا التجوال ببلادها، عبد وقبل التنبيه على لقاء مهم حرى بينه وبين شخصية صوفية بارزة؛ وهي أبو العباس

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٤/٩٥٥ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤/٦٧، ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٤٤).

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية ٢٦٣/٤ (نشرة: بولاق).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٤/٩ (ط.بولاق).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢٠/١٠ (نشرة: عثمان يحيى)، ابن عربي حياته ومذهبه ص: (٤٩).

<sup>(</sup>٧) مدينة عتيقة تقع جنوب المغرب الأقصى، وكان يطلق عليها بعض المؤرخين الحمراء، تبعد عـن عاصمة المغرب بنحو ٥٨٠ كيلو، وينسب إليها عدد من العلماء والأدباء، جمعهم المراكشي في كتاب الحافل "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام".

<sup>(</sup>٨) مدينة أصيلة قديمة تحاور عاصمة المغرب اليوم الرباط، يجيط بها سور كبير، وينسب إليها عـــدد من العلماء والحفاظ.

<sup>(</sup>٩) قارن الفتوحات المكية ٢/ ٢٨١،١٨٢، ٣/٩٦، ١١٥، ١٩٨ وغيرها.

السبتي<sup>(۱)</sup> دفين مراكش، وأن فكرة الرحلة إلى المشرق جاءت بفعل هاتف من طائر كان يُطُوف حول قوائم عرش الرحمن، سلَّم على ابن العربي، وأشار عليه بأن يذهب إلى مدينة فاس؛ حيث يجد رجلا اسمه محمد الحصار، اختاره الله لصحبته في رحلته إلى المشرق، وكان ذلك في سنة ٩٧هه، فاستجاب ابن العربي لهذا الهاتف، وذهب في طلبه، وفي ذلك يقول: "...فرأيت فيها طائرا من أحسن الطيور، فسلم عَلَيَّ، فألقى لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد المشرق، وكنت بمدينة مراكش حين كشف لي عن هذا كله. فقلت: ومن هو، قيل لي: محمد الحصار بمدينة فاس، سأل الله الرحلة إلى بلاد المشرق، فخذه معك، فقلت: السمع والطاعة". (٢)

وهكذا انطلقت رحلة ابن العربي الحاتمي المشرقية سنة ٩٧هـ إلى بجاية (٣) بصحبة محمد الحصار، الذي لن يسعفه الأمل بالاستمرار مع ابن العربي في هذه الرحلة كاملة؛ إذ سيوافيه الأجل بالديار المصرية. (١)

ودخل ابن العربي بجاية في رمضان سنة ٩٧هه، ولقي بها أبا عبد الله بن العربي، (٥) وجماعة من الشيوخ، (٦) وخلال سنة ٩٨هه كان قد وصل إلى تونس، واستقبله بهها أحد وجهائها يقال له ابن معتب، (٧) ودامت مدة إقامته بما تسعة أشهر إلا بضعة أيام، (٨)

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن يحيى الحضرمي أبو العباس السبتي الصوفي مات عام ٦٧٥ه.

ترجمته في: هدية العارفين ١/٩٨، وذكره الناصري في الإستقصا الجزء السادس ص:(٣٣،٣).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ٢/٣٦٤ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>٣) بجاية: مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط، تقع على جرف حجر، يحدها من جهة الشمال جبل يسمى أمسيول، وتقع اليوم شمال الجزائر تطل على ساحل البحر المتوسط، تبعد عن العاصمة بنحو ٢٤٠ كيلو.

انظر الروض المعطار ص: (٨٠-٨٠)، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص: (٨٢).

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية ٢٦/٢ (ط. بولاق).

<sup>(°)</sup> هو: أبو عبد الله العربي شيخ صوفي، كان حيا في أوائل القرن السادس الهجري. ترجمته في: عنوان الدراية ص:(٩٩-٥٠).

<sup>(</sup>٦) عنوان الدراية ص:(١٥٧).

<sup>(</sup>V) الفتوحات المكية ٤٨٩/٤ (ط. بولاق).

<sup>(</sup>٨) ابن عربي حياته ومذهبه ص: (٥٦).

بدأ أثناءها تأليف كتابه إنشاء الدوائر والجداول؛ (١) ولكنه توقف عن الكتابة فيه ليكمله بعد ذلك، ثم استأنف رحلته من جديد إلى المشرق، ومر بمصر ولم يُقِم طويلا بالقاهرة والإسكندرية، فسرعان ما هَبَّ نسيم الحجاز، والشوق إلى الحرمين، وبالفعل نزل مكة في نفس السنة؛ أي في ٩٨ هه، ولقي بها جماعة من الفضلاء والأدباء والشيوخ، وذاع صيتُه بينهم، وصار حديث مجالسهم، وقد توطدت صلته بأحد شيوخ مكة ووجهائها؛ وهو أبو شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الأصفهاني، فأثنى على حسن عبادته، وزهده وعلمه، وسمع عليه كتاب الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي، ولم تفته استجازة أخته شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم؛ لعلو سندها في الرواية، وقد أجابته وأذنت لأحيها أن يكتب لابن العربي نيابة عنها إجازة بجميع مروياتما. (١)

هذا ولعل من أهم ما يلفت النظر في مُقام ابن العربي بمكة في هذه الفترة؛ شغفه وحب النظام ابنة هذا الشيخ، وتُلقب بعين الشمس والبهاء، وهي على حد كلام محيي الدين عنها عابدة صالحة زاهدة، وذات جمال أخّاذ، وحسن طرف، وروعة ظرف، الشيء الذي أثلو وحدانه وهُيَامَه، وحاز إعجابه، وتملك عليه قلبه وإحساسه، (٢) فكان سببا لنظم ديوانه الغزلي الرمزي ترجمان الأشواق.

يقول ابن العربي في ذلك: " فاستخرت الله تعالى تقييد هذه الأوراق، وشرحت ما نظمت على عكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في رجب وشعبان ورمضان". (٤)

وقد دفع إنكار فقهاء حلب على ديوانه الغزلي ابن العربي إلى الاحتهاد في المستملّص من تبعّة ما ورد فيه من أوصاف غزلية، بالتمويه بعباراته كعادته في ما يصدر عنه من متناقضات، فتأول ما ذكره من غزل بأنه واردات إلهية، وتنزلات روحانية، حريا على طريقته ومذهبه، وتبرأ مما يمكن أن يسبق إلى خاطر بعض النفوس من معان تحملها الكلمات في ظاهرها، لا تليق بالنفوس الأبية، والهمم العلية، فيقول: "ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية، والتنزلات الروحانية، والمناسبات العلوية،

<sup>(</sup>۱) ينظر عن نسخه الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(۲۰۸–۲۰۹)، وقد طبع الكتاب لأول مـــرة في ليدن عام ۱۹۱۹م.

<sup>(</sup>۲) ترجمان الأشواق ص:(٧-٨).

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ص: (8-8).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (١٠).

جريا على طريقتنا المثلى، فإن الآخرة خير لنا من الأولى...والله يعصم قاري هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، والهمم العلية، المتعلقة بالأمور السماوية"(١) وقال عن المعاني الغزلية الواردة في الديوان:"...أشير بها إلى معارف ربانية، وأنوار إلهية، وأسرار روحانية، وعلوم عقلية، وتنبيهات شرعية، وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب".(٢)

هذا الصنيع من ابن العربي بتوجيه المتناقضات بأن لها ظاهرا غير مراد، وباطنا هو المراد، هو أصل في منهجه الصوفي، سيأتي التنبيه على بعض صوره عند الكلام عن اعتقاده بعد حين إن شاء الله.

ويمكن القول بأن ابن العربي منذ هذا التاريخ عام ٩٨ ه. تاريخ نزوله بمكة شهد نوعا من الاستقرار الفكري والنفسي، بعد القلق والاضطراب الذين عاشهما ردحا من عمره في المغرب والأندلس ومصر، نظرا لما سببته أفكاره من حالة إزعاج وعدم قبول بين العلماء وبعض الحكام.

ولهذا نجده ابتداء من هذا الوقت، وبالتحديد من سنة ٩٩هـ يؤلف كتاب مشكاة الأنوار فيما روي عن النبي على من الأخبار (٢) جمع فيه أربعين حديثا قدسيا بأسانيدها المتصلة، وكتاب حلية الأبدال (٤) تلبية لرغبة بعض تلاميذه، (٥) وقد توطدت علاقة ابسن العربي مع شيوخ التصوف بمكة؛ حيث كان الوضع العلمي مناسبا لقبول أفكاره في واقع طغى عليه التوجه الصوفي.

وفي سنة ١٠٠هـ قام بتأليف كتابه رسالة روح القدس وتم له ذلك بمكة المكرمة (٢) ثم رحل عنها في سنة ١٠١هـ متوجها إلى الموصل، إذ لقي بما بعض الشيوخ الصوفيـة، كان أهمهم على بن عبد الله بن جامع الذي شغف ابن العربي بلقائه بالموصل لتلقي خرقة

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر عن نسخ الكتاب الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(٥٦٠-٥٦٢)، وقد طبع الكتاب بالقلهرة بدون تاريخ، وبحلب سنة ١٣٤٦هـ.

<sup>(</sup>٤) طبع بحيدرآباد سنة ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>٥) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٥٩).

<sup>(</sup>٦) روح القدس ص:(١٧٦).

التصوف منه مباشرة، وكان قد تلقاها ابن جامع من الخضر نفسه، (۱) وهو أمرر بالغ الأهمية في فكر ابن العربي الصوفي؛ جعله مَقْصِد الصوفية بعد هذا الوقت لتوطيد طريق الصحبة والأخوة الصوفية، (۲) كما ظفر في هذه المرحلة الموصلية بتصنيف كتاب جديد له الترلات الموصلية. (۳)

ولم يلبث بعد ذلك محيي الدين أن توجه إلى بغداد في سنة ٢٠١هـ، ثم إلى مُلْطِيـة، والخليل، (٤) وفي سنة ٣٠١هـ رجع مرة أخرى إلى مصر؛ حيث قضى مع بعض أصحابه بزُقَاق القناديل بالقاهرة ليالي مثيرة منقطعين إلى الخلوات الصوفية، والأفكـار الغريبة، كانت بداية جهره بمذهبه في وحدة الوجود بما يحمله من متناقضات، وسوابق لم تعرفها الأمة قبل ذلك. (٥)

وقد لقيت أفكاره في مصر إنكار الفقهاء والعلماء الشديد، وحاولوا جاهدين استصدار حكم من سلطان مصر في ذلك الوقت بقتله، اقتداء بصنيع علماء بغداد مع الحلاج الصوفي؛ ولكن شاءت الأقدار عدم تمام ذلك، بعد تدخل أحد الوجهاء؛ وهو الشيخ أبو الحسن البحائي<sup>(۲)</sup> صديقه لدى السلطان شافعا له، وطالبا منه التجاوز عنه، وملتمسا التأويل لكلامه، فأصدر السلطان عفوه عن ابن العربي، وأطلق سراحه من السجن<sup>(۷)</sup>.

وسرعان ما رحل ابن العربي بعد ذلك عن القاهرة متوجها إلى مكة، فدخلها سنة عن القاهرة متوجها إلى مكة، فدخلها سنة ٢٠٤هـ، وقام بزيارة صديقه أبي شجاع ابن رستم وأسرته (٨) ثم اتجه إلى حلب، فبغداد،

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ١٨٥/٣ (نشرة: عثمان يحيي).

<sup>(</sup>٢) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر عن نسخه الخطية مؤلفات ابن عربي ص: (٢٦٠-٢٦١).

<sup>(</sup>٤) الخليل: بلدة تقع بالقرب من مدينة القدس، وهي اليوم على بعد كيلومترات قليلة، وبما يقع قـــبر نبى الله الخليل. التَّكَيِّيُلِمُ

انظر معجم البلدان ٢/٢٤٤-٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) ابن عربي حياته ومذهبه ص: (٦٢-٦٢).

<sup>(</sup>٦) هو: على بن أبي نصر بن عبد الله أبو الحسن البحائي، عالم فقيه عابد ولد سنة ٦٠٦ه م. ومات ببحلية عام ٢٥٢هـ.

ترجمته كني: عنوان الدراية ص ز (١٣٧)، فيل الابتهاج : (٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) عنوان الدراية ص:(١٥٨).

<sup>(</sup>٨) الفتوحات المكية ٢/٢٧٣ (ط. بولاق).

وظل يتردد عليها بين سنوات ٦٠٦هـ و ٦١١هـ (١) لقي أثناءهـ السهاب الديـن السهروردي، وجرى له معه حوار غريب غامض، (٢) ثم عزم في سنة ٦١٢هـ على السفر إلى قونية بعد أن تلقى هاتفا صوفيا، عندما أخبره شيخ صوفي يخدمه بمكة بأن الله سيذل له أعز خلقه من الناس في زمانه. (٣)

في هذا الوقت كانت أخبار ابن العربي قد وصلت حاكم الروم في وقته، فوجد ابن العربي احتفاءً طيبا عند هذا الحاكم بعد وصوله إلى بلاده، ومنحه دارا فخمة تساوي مائة ألف قطعة فضية، فقبلها منه، ولكنه كما يذكر عن نفسه ما لبث بعد ذلك أن تصدق بحد على أول سائل جاءه، وكان لا يملك غير هذه الدار. (3)

وتزوج ابن العربي أثناء إقامته ببلاد الروم بأم تلميذه وصاحبه الصدر القونوي، (٥) الذي لازمه زمنا طويلا، وقام بشرح بعض كتبه، والدفاع عنه بعد موته، وسيأتي ذكره عند الكلام عن تلاميذه.

وأخيرا ظل محيي الدين يتردد بين مدن الشام وبلادها لنشر فكره الصوفي، ولقاء مريديه وتلاميذه بآرائه، إلى أن استقر به المقام بدمشق سنة ٢٠٩هـ، ولم يخرج منها سوى إلى حلب في سنة ٢٠٨هـ للقاء أحد الشيوخ الصوفية، ثم رجع مرة أخرى إلى دمشق وبقي ها إلى وافاه أجل الموت.

وقد شهدت فترة إقامته بدمشق إكرامه، ورتبت له أرزاق من قبل حكام الشام في زمانه، ولكنه كان يتصدق بما جميعا كما ذكر عنه علماء التراجم. (٦)

وكان لهذا الاستقرار النفسي في حياته إبان هذه المدة في الشام أثرا في تصنيف أهم كتبه التي أودع فيها مذهبه في وحدة الوجود "الفتوحات المكية"، و"فصوص الحكم"، والسي أفصحت بجلاء عن فكره الصوفي الغريب، وكانت مثار جدل ونقاش بين العلماء فسترة

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/٩٢ه-٥٣١، ٤/٧٤٥-٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) راجع إن شئت هذه الواقعة الغريبة في القول المنبسى ص: (٩٣).

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ابن عربي حياته ومذهبه ص: (٦٦).

<sup>(</sup>٥) الدر الثمين للقاري ص: (٢٣).

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ١٦٦/٢.

طويلة من الزمن، وغيرت من مجرى الفكر الصوفي، وأثرت على عدد من العلماء والحكلم سلباً، وأبعدهم عن صفاء الوحي النابع من الكتاب والسنة المطهرة، على فهم سلف الأمة.

## المبحث الثاني:

## تلاميذه الذين أفادوا منه

أفرزَت تنقلات ابن العربي الكثيرة، وتنوع وحلاته مغربا ومشرقا، وتعدد لقاءاته بالشيوخ والوجهاء، والحكام والولاة، ذيوع ضيته بين الناس، وانتشار أخباره في سائر البلاد في زمانه، كما أن الجدل الدائر حول مذهبه واعتقاده؛ بسبب عدم تهيئ فرصة مطالعة كتبه، ونصوص مذهبه، إذ ظل يتعاهدها بالإضافة والزيادة، وبخاصة الفتوحات المكية، وفصوص الحكم، اللذين لم تكتمل مفرداتهما إلا قبيل موته بسنوات قليلة، دفع الكثير من أهل العلم إلى البحث عن أخباره، رغبة منهم في معرفة حاله.

ولا يخفى على باحث أن كَثرَة التَّنقُّل والرحلة عبر الأقطار، وتَنَوُّع الاتصال بالعلماء والوجهاء، يدفع الطلبة الراغبين في اللَّقيا بمن تكون هذه صفاته اندفاعا إلى الأخذ عنه والسماع منه؛ وهو طابع طبع الأعلام المشاهير عبر أحيال التاريخ، لكن شخصية ابن العربي الحاتمي لم يصلنا عن التلاميذ الآخذين عنه في حياته سوى نزر يسير لا يقارن بما وصل إليه من شهرة في عصره، وبكثرة تنقلاته لنشر مذهبه، ولقاء الشيوخ، ولعل عدم الاستقرار الذي غلب على أكثر حياته كان له أعظم الأثر.

ولا نجد من المصادر القديمة التي ترجمت لابن العربي اهتماما بذكر تلاميذه، أو اجتهادا في تتبعهم سوى القليل، مما يجعلنا نقول بأنه أمر قد أغفله المترجمون له، ولعلل الجانب الصوفي في تجربته، وغموض مذهبه في وحدة الوجود، وعلاقة العبد بربه، زهد العلمله في تتبع تلاميذه الذين لقوه واستجازوه.

ويبقى ما سَطَّره يَرَاعُ الحافظ السخاوي في دراسته المُوسَّعِية عن محيى الدين ابن العربي القولُ المنبي في الفصل السادس المتعلق بسرد أسماء الآخذين عنه أحسن ما وصلنا من ولفات المؤرخين قديما، وأصحاب التراجم عن تلاميذه، فقد ذكر لنا قائمة طويلة بأسماء من وافق محيى الدين وأخذ عنه، بلغ عددهم زهاء المائتين، وإن كُنَّا نَلْحَظ في هذه القائمة الطويلة إدراج أشْخَاصٍ لم يدركوا ابن العربي، أو تقدموا عليه في فترقم، و لم يكونوا من عصريّيه حتى يتأتى لهم الأخذ عنه، ولعل مراد الحافظ السخاوي أوسع من ذلك؛ إذ لم يقتصر على التلاميذ الذين أخذوا عنه مباشرة في عصره؛ بل نظر إلى كل من تأثر بمسلكه يقتصر على التلاميذ الذين أخذوا عنه مباشرة في عصره؛ بل نظر إلى كل من تأثر بمسلكه

الصوفي على أنه آخذ عنه، ولمن تقدمه في عصره على أن ابن للعربي سَائِرٌ على دربه، آخِذٌ بنَاصِية فكره.

هذا وقد بلغ اهتمام السخاوي بتلاميذ ابن العربي درجة فائقة من العناية عندما صنف في ذلك مصنفا آخر لا نعلم عنه شيئا \_ على الأقل إلى الآن \_ أسماه طبقات الآخذين عن ابن العربي، سبق الكلام عنه عند دراسة مؤلفات الحافظ السخاوي.

وسأحاول ذكر أبرز التلاميذ الآخذين عن ابن العربي دون توسع، وأحيل الراغب في الاستزادة على الفصل السادس من النص المحقق من القول المنبي.

ولا ينبغي أن يفوتنا بأن السماعات المثبتة على النسخ الخطية لمؤلفاته، تُعَد من المصادر الجيدة لجمع أسماء الآخذين عنه، وهي تكشف بحق عن فوائد مهمة لمعرفة أتباعه وتلاميذه.

ومن هؤلاء التلاميذ الآخذين عن محيي الدين الشيخ محمد بن إسحاق بن محمد أبـــو عبد الله صدر الدين القُونَوي الرومي، صَحِبَه صُحْبَة مُلازَمَة، وتتلمذ على فكره الصوفي، حتى تزوج ابن العربي أمه.

قرأ القُونَوي جامع الأصول على بعض العلماء، وصنف في التصوف عدة كتب منها الفكوك في مسندات حكم الفصوص شرح به كتاب فصوص الحكم، وله النفحات، وتحفة الشكور، وغيرها من التصانيف، ومات عام ٢٧٢هـ، وأوصى بأن ي حمل تابوته إلى دمشق، وأن يُدفَن مع شيخه ابن العربي، فلم يتهيأ له بذلك. (١)

ومنهم إسماعيل بن سَوْدَكِين أبو الطاهر شمس الدين النُّورِي الحنفي الصوفي، صحب محيي الدين ابن العربي وأخذ عنه، ولد بمصر سنة ٧٨هه، وسمع الحديث بمسا من عدة شيوخ،وله التجليات الإلهية مات عام ٦٤٦ه. (٢)

ومنهم عبد الله بن بدر بن عبد الله أبو محمد الحبشي اليمني، صحب ابن العربي مُدَّة، وصنف له بعض كتبه، (٣) وأثنى عليه ابن العربي كثيرا.

ومنهم محمد بن مكي بن أبي الذكر القرشي الصقلي الرَّقَّام، روى بمصر عن جماعة من العلماء، ذكر الحافظ الذهبي بأنه سمع من ابن العربي كتاب التيسير في مذاهـــب القــراء

<sup>(</sup>١) ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ٥/٨، الوافي بالوفيات ٢٠٠٠/، طبقات الأولياء ص: (٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: العبر ٣/٤٥٢، شذرات الذهب ٥/٣٣٠، هدية العارفين ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روح القدس ص:(١٧٦)، الفتوحات المكية ٧٢/١ (نشرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب).

السبعة لأبي عمرو الداني بسماعه من شيوخه، (١) ومات عام ٩٩٩ه.. (٢)

ومنهم القاضي يجيى بن محيي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين أبي الحسن علي منتجب الدين أبي المعالي القرشي الدمشقي الشافعي ولد سنة ٩٦هـ، ولي قضاء دمشق مرتين، كان صدرا معظما في القضاء، وله عقيدة في ابن العربي تتجاوز الوصف، وقد صحبه مدة، وتفرغ لخدمته، ورتب له كل يوم ثلاثين درهما، (٦) ومات عام ١٦٨هـ. (٤) ومنهم الحافظ أبو عبد الله محب الدين محمد بن محمود بن الحسن البغدادي، يعرف بابن النجار ولد سنة ١٨٥هـ، سمع من جماعة من الحفاظ، ورحل إلى الشام ومصر، وكان ثقة تام الحفظ، تام المعرفة بفن الحديث، لقي ابن العرب وأخذ عنه بعض مصنفاته، (٥) مات عام ١٤٣هـ. (١)

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٩/٣ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: العبر ٣/٣٠٤، شذرات الذهب ٥٣/٥٠.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: العبسر ٣١٨/٣، النجوم الزاهرة ٧٠٠/٧، شذرات الذهب ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) الدر الثمين ص: (٣١).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: العبر ٢٤٨/٣، النجوم الزاهرة ٥/٥٥٦، شذرات الذهب ٥/٢٢٦.

المبحث الثالث:

مصنفاته ووفاته

- ♦ وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: مصنفاته.
- المطلب الثاني: وفاته.

# المطلب الأول:

#### مصنفاتــه

يُعَد محيي الدين بن العربي من المصنفين المكثرين في التأليف، كان للجانب الصوفية النصيب الأوفر من هذه المؤلفات، عبر عن فكره الصوفي الغريب، الذي يطلق عليه الصوفية "علم الأسرار والحقائق"، وإذا كان عدم الاستقرار في بلد معين، وكثرة الأسفار والرحلات تؤثر في الغالب على عطاء المؤلف ضعفا وقلة، فقد كان الأمر مخالفا عند ابن العربي، إذ لم يزده تنوع الأسفار إلا إكثارا في التأليف، وشيغفا عظيما بالتصنيف. وتصانيف ابن العربي تختلف حجما وموضوعا؛ منها ما يقع في كراسة واحدة، وهو أصغرها، ومنها ما يكون في نحو مائة مجلد؛ وهو أضخمها. (١)

وقبل الحديث عن مصادر مصنفات ابن العربي، وعِدَّتِها الإحصائية، وطبيعة هذه المصنفات بشكل إجمالي، وقبل وصف بعض الدراسات الحديثة المتميزة في تتبع كتبه المصنفة بصورة وثائقية متكاملة في سبيل اكتمال الرؤية عن مصنفاته، كطريق محهد للراغب في دراستها دراسة تحليلية على ضوء فكره نقدا وتقويما، قبل ذلك كله يجدر بنا الحديث عن أشهر كتب محيي الدين في تصوير مذهبه، والكشف عن آرائه الصوفية الفلسفية؛ أعني بذلك كتابي الفتوحات المكية، وفصوص الحكم.

بدأ ابن العربي تصنيف كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية بمكه لأول مرة أثناء حجه عام ٩٨ هه، وأكمله بدمشق عام ٩٦ هه، وظل يتعهاهده بالتنقيح والإضافة بدمشق في الفترة ما بين (٦٣٦-٦٣٦ه)، كما تفصح عنه بعض الفتوحات الخطية به أو وهو أمر يُنبه عن الاهتمام البالغ الذي أولاه لهذا الكتاب، باعتباره المصدر الأول لتصوير فكره ومذهبه بل إنه بمثابة الخلاصة الشاملة لجميع مؤلفاته. (٣)

<sup>(</sup>١) ذكره في مسرد مؤلفاته ضمن إجازته للملك المظفر، انظر جامع كرامات الأولياء ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) مؤلفات ابن عربي ص:(٤٣٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(٨٩).

وعن سبب تأليف محيي الدين لهذا الكتاب صرح في مقدمته بأنه بعد إنه او خمد عبد القدس والمدينة النبوية، ووصوله إلى مكة المشرفة، أراد أن يعرف صديقيه أبو محمد عبد العزيز المهدوي في تونس، وعبد الله الحبشي بما ورد عليه من إلهامات أثناء طوافه بالبيت العزيز المهدوي في فترة إقامته بها، ومن هنا جاءت تسميته بالفتوحات المكية.

ويمكن للباحث في الدراسات الصوفية أن يَستَشِف درجة تعظيم دعاة الفكر الصوفي بعد ابن العربي الحاتمي لفتوحاته، وشغفهم بمطالعته وفهمه، مغربا ومشرقا، حيث لا يسزال الدرس الصوفي يحفل به إلى يومنا ببلاد الشام في بعض المساجد بدمشق. وقد اعتبره الصوفية بمثابة موسوعة تصوف غنية لدرس ما يطلقون عليه "علم الأسسرار والحقائق"، لخص فيها ابن العربي ما تشتت من آرائه عن مذهبه الصوفي في باقى كتبه.

واهتم بعض الصوفية بحل رموز كتاب الفتوحات، وعمل شرح عليه، (١) وقام آخرون باختصاره ككتاب "لواقح الأنوار القدسية"، و"الكبريت الأحمر". (٢)

ومن قبيل كتاب الفتوحات المكية، وعلى نفس المنهج صنف ابـن العـربي كتـاب الفتوحات المدنية والترلات الموصلية دون فيهما أفكاره وآراءه في هذه الفترة من إقامتـه بالمدينة والموصل.

أما كتابه فصوص الحكم وخصوص الكلم وهو كتاب صغير الحجم إذا ما قـــورن بكتابه الفتوحات، صنفه أثناء إقامته بدمشق سنة ٢٢٧هـ، وزعم بأن سبب تصنيفه لــه رؤية منامية، رأى فيها النبي على يسلمه هذا الكتاب بينما هو في نومه، ويأمره بإخراجه إلى الناس. (٣)

رتب محيي الدين كتابه الفصوص على سبعة وعشرين فصا، كل فص منه باسم ني من الأنبياء، وشحنه فيه بالتنقيص من الرسل والأنبياء، والتشكيك في يقينهم، وتحريف معاني النص القرآني بتأويله الباطني الرمزي. ويعتبر هذا الكتاب عند تأصيلا لنظرية الإنسان الكامل، والوحدة الإلهية، والتي يدعي أنها إلهامات إلهية حظى بها وتميز عن غيره.

<sup>(</sup>۱) من ذلك كتاب "شرح مشكلات الفتوحات المكية" لعبد الكريم الجيلي (ت ۸۲٦هـ)، طبـع عن دار سعاد الصباح، الكويت عام ۱۹۹۲م بتحقيق د. يوسف زيدان.

<sup>(</sup>٢) كلاهما لعبد الوهاب الشعراني (ت ٩٧٣هـ)، والكتابان مطبوعان.

<sup>(</sup>٣) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٩).

وقد أحدث هذا الكتاب ضحة كبيرة في حياة ابن العربي الحاتمي، وبعد موته لما يتضمنه من آراء فلسفية باطنية صوفية، بين علماء السنة قاطبة، وحاول كثير من شيوخ الصوفية الهروب من هذه المشكلة بتأويل ما ورد فيه من عقائد باطنية، وانتقاص للأنبياء، برفض حملها على ظاهرها، والبحث عن معاني بعيدة لها، لدفع حكم علماء السنة على نصوص هذا الكتاب بالكفر الصريح المخرج من الملة لمن اعتقده، وثبت عليه إلى موته ولاهتمام الصوفية الكبير بكتاب الفصوص شرحا وتعليقا، بلغت عدد الشروح ما يربوعن من ١٥٠ كتابا بما فيها ردود علماء السنة عليه.

ومن مؤلفات ابن العربي المهمة في تصوير مذهبه وفكره ديوان ترجمان الأشواق الذي يحمل بين أبيات قصائده طابعا رمزيا غزليا، يتقن فيها التلاعب بالألفاظ.

كما اهتم في كتابيه عنقاء مغرب والتترلات الإلهية بتدوين نظريته في الإنسان الكامل. وصاغ كتابه الضخم في تفسير القرآن الجمع والتفصيل في أسرار معاني التتريل، وهو تفسير كبير يقع في أربعة وستين بحلدا، (۱) بلغ فيه إلى غاية سورة الكهف عند قوله تعالى وإذ قال مُوسى لِفَاهُ لا أُبرَحُ حتى أُلغَ مَجمع البَحْرين (۲) ولم يصلنا عن هذا التفسير شيء إلى اليوم، ويزعم ابن العربي أنه لم يُسبق بالتصنيف إلى مثله من أحد على وجه البسيطة، (۳) وأنه ربَّب الكلام فيه على كل آية على ثلاثة مقامات: مقام الجلال أولا، مقام الجمال، ثم مقام الاعتدال. (٤) وذكر فيه بأنه لم يعتمد في على كلمة لأحد أصلا، سوى ما كان على سبيل الاستشهاد؛ وهو قليل. (٥)

ويعتبر تفسير ابن العربي نموذجا واضحا للتفسير الرمزي الفلسفي المعقد عند دعاة الفكر الصوفي، جمع فيه بين التفسير الصوفي النظري الفلسفي القائم على التأصيل لمذهب وحدة الوجود؛ والذي كان له الأثر السيئ في تفسير القرآن الكريم تفسيرا يخرج النصص القرآني عن مدلوله، ومراده المترل له من الرب حل وعلا. وبين التفسير الإشاري من جهة أخرى، وكثير منه لا يفهم له معنى، ولا يوجد له من سياق الآية ما يدل عليه من قريب

<sup>(</sup>١) فهرست مصنفات ابن العربي ص:(١٧١) ضمن الذحائر الشرقية لكوركيس عواد....، إجازتـ والله الملك المظفر انظر جامع كرامات الأولياء ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) بعض الآية: ٦٠ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) فهرست مصنفات ابن العربي ص:(١٧١).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص:(١٧١).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

أو بعيد؛ ويغلب عليه الغموض وعدم الوضوح، ويجنح فيه إلى التأويل الغريب المذهب لقيمة المعنى في النص المنزل، وموهما لمن يقرؤه عن مراد الله تعالى من الآيات، وهذا الأمر ظاهر لمن وقف على تفسيره للقرآن بين ثنايا كتابه الفتوحات المكية، وستأتي شواهده بإذن الله عند الحديث عن اعتقاده.

وقبل أن أغادر هذا الموضع يجدر التنبيه على أمر مهم؛ وهو أن التفسير المطبوع في محلدين بعنوان تفسير ابن عربي، في عدة طبعات له، يظن كثير من الباحثين أن نسبته لابن العربي الحاتمي صحيحة، وأنه هو التفسير عينه الذي صنفه، وتحدث عنه المؤرخون له بينما الأمر على خلاف هذا الظن؛ إذ التفسير المطبوع بهذا العنوان هو في الحقيقة من عمل الصوفي الشهير عبد الرزاق القاشاني (ت ٧٣٠هـ)، وقد نسب لابن العربي \_ كما يبدو\_ ترويجا له بين الناس لشهرة ابن العربي الحاتمي بينهم. (١)

ومن الأدلة التي تعضد هذا التوضيح في بيان صحة نسبة هذا الكتاب لابن العربي، وإلحاقه بالقاشاني ما يلي:

\_ النسخ الخطية المعتمدة في نشر هذا التفسير لم يرد فيها نسبة الكتاب لابن العربي، وإنما تتفق على نسبة لعبد الرزاق القاشاني بعنوان تأويلات القاشاني، وهو دليل قــوي علـي صحة هذه القضية، لكون النص المخطوط أوثق من المطبوع. (٢)

\_ تطابق مقدمة التفسير المنسوب لابن العربي المطبوع، مع ما أورده صاحب كشف الظنون من مقدمة تفسير القاشاني المعروف بتأويلات القاشاني، (٣) مما يدليك على أن المطبوع هو للقاشاني وليس لابن العربي.

\_ ورد عند تفسير سورة القصص من التفسير المنسوب لابن العربي: "وقد سمعت شيخنا نور الدين عبد الصمد قدس روحه العزيز في شهود الوحدة، ومقام الفناء عن أبيه...". (٤) ونور الدين المذكور هو عبد الصمد بن علي النطري الأصفهاني المتوفى أواخر القرن السابع، وهو شيخ لعبد الرزاق القاشاني (ت ٧٣٠هـ)، (٥) ولا يستقيم بحال كون نرور

<sup>(</sup>١) وممن ذهب إلى هذا التوجيه الشيخ السيد رشيد رضا في تفسير المنار ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) راجع حول نسخ التفسير المنسوب لابن العربي الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(٢٥١-٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ٢/٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن عربي ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) نفحات الأنس في مناقب الأولياء ص:(٥٣٤-٥٣٧) نقلا عن التفسير والمفسرون د.محمـــد حسين الذهبي ٢/١٠٤.

الدين عبد الصمد النطتري شيخا لابن العربي المتوفى في ٦٣٨هـ، وإنما هـو شـيخ للقاشاني.

وهذا يتضح الصواب في صحة نسبة التفسير المطبوع، ولا تزال خزائن المخطوطات تخبئ لنا الكثير والكثير، ولعلها أن تكشف اللثام في يوم من الأيام عن تفسير ابن العربي الحاتمي الضخم. (١)

ونرجع إلى الحديث عن بعض مصنفات ابن العربي ذات التميز في فكره، وتصوير مذهبه؛ من ذلك كتاب تحفة السفرة إلى حضرة البررة والأمر المحكم المربوط جعله خلاصة دقيقة لمن يرغب في ولوج طريق التصوف.

أما كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار فهو أشبه ما يكون بكشكول جمع فيـــه طرفا أدبية، وحكايات الأدباء وأخبارهم، من قراءات ومطالعات له مبكـــرة في حياتــه الأدبية المبكرة.

واستمر ابن العربي في التصنيف إلى آخر أيام حياته، وبالتحديد إلى سنة وفاته، وعلى الرغم منافترابهم سن الثمانين من عمره.

# ذكر مصادر مؤلفات ابن العربي:

يمكن تصنيف مصادر معرفة مؤلفات ابن العربي إلى مصادر مباشرة، وأخرى غير مباشرة. 1/ المصادر المباشرة:

وهي المصادر التي صرح فيها ابن العربي نفسه بأسماء مصنفاته؛ وهي من الأهمية بمكان في معرفة عدة كتبه لكونما أصلا في هذا الباب، وهي:

\_ ثبت مؤلفاته: وهو فهرس وضعه ابن العربي لنفسه، وذكر فيه أسماء عدد كبير م\_ن العناوين له، إجابة لمن سأله ذلك من بعض أصحابه، ولم يصرح بأسمائهم، فقيد له ما تيسر من ذلك، بسبب ضياع بعض كتبه التي كان قد أو دعها عند أحد معارفه لأمر طرأ له، ولم يسمه لنا، إلا أنه لم يردها عليه، ويظهر أن ابن العربي لم يكن يذكر عناوينها.

<sup>(</sup>۱) انظر عن تفسير القاشاني المطبوع بروكلمان في تاريخ الأدب العربي القسم الرابع ص: (۳۷۹)، وماسنيون في طواسين الحلاج ص: (۱۶۷)، ود. محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون ٢/٠٠٤-١٠٥، وتفسير ابن عربي للقرآن ص: (۳۷-٤٠)، ود. عثمان يجيى في مؤلفات ابن عسربي ص: (۲۵۲-۲۰۵).

والعناوين التي نص عليها في فهرسته هذا هي مما لم يودعه عند هذا الشخص، وهي على أنواع؛ منها ما كمل تأليفه، ومنها ما لم يكمل وهو قليل. (١)

ويزعم ابن العربي في مقدمة هذا الفهرس أن مصنفاته الكثيرة لم يقصد ها مقصد المؤلفين، وإنما كان واردات إلهية ترد عليه، فيقوم بتقييدها في مصنفات، وبعضه \_\_\_\_\_ المؤلفين، وإنما كان واردات إلهي أمره الحق به في نوم أو مكاشفة. (٢)

ولعل هذا الزعم من ابن العربي محاولة منه لإضفاء طابع الشرعية الصوفي على كتبه، في مواجهة ردود علماء السنة عليه، والحكم على أفكاره ومذهبه بالخروج عن الإسلام.

وقد قام الدكتور البحاثة كوركيس عواد بنشر هذا الفهرس محققا في نشرة امتازت عن نشرة الدكتور أبو العلا عفيفي (٢) بجودة النسخ التي اعتمدها في ضبط النص، وبإفادت الجيدة لمواضع كتب ابن العربي في خزائن المخطوطات في العالم، وذكر المطبوع منها، إضافة إلى استدراك صنعه على الفهرس بلغ ما جمعه فيه من كتب ابن العربي قرابة ٢٧٩ عنوان، وهو عدد إذا أضيف إلى القائمة التي أوردها ابن العربي لنفسه، وهي ٢٤٨ عنوان، صار العدد المجموع لمؤلفات ابن العربي حسب هذا الإحصاء ٢٧٥ كتاب ورسالة.

وقد قسم ابن العربي أسماء مصنفاته في فهرسه إلى قسمين، فبدأ بذكر كتبه في علم الحديث، ثم تلاها بسرد كتبه في ما أسماه بعلوم الحقائق وهي في تصوير مذهبه الصوفي.

أما إحصاء المستعرب بروكلمان لمصنفات ابن العربي فقد بلغ ٢١٧ كتاب، وهو عدد لا يعطينا صورة كاملة عن مؤلفاته، وسبقه بعض المتقدمين في محاولة إحصاء مؤلفاته، فورد في اليواقيت والدرر ألها وصلت إلى ٠٠٠، (١) ونص على مثل ذلك المقري في نفح الطيب، (٥) وأوصلها القاري في الدر الثمين إلى ٠٠٠ عنوان، (٦) واكتفى البغددادي في هدية العارفين بذكر ٤٥٠ عنوان (٧).

<sup>(</sup>١) فهرس مؤلفات ابن عربي ص:(١٧٠) (ضمن الذحائر الشرقية لكوركيس...).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ص:(۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) نشر الفهرست د. أبو العلا عفيفي بتحقيقه في مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية المجلد الثامن، عدد دجنبر ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٤) اليواقيت والدرر ١/٨.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٦) الدر الثمين ص:(٢٣).

<sup>(</sup>V) هدية العارفين ٦/١١٤.

\_ إجازة ابن العربي للملك المظفر: وهي إجازة من ابن العربي الحاتمي للملك المظفر بن الملك المظفر بن الملك العادل الأيوبي، ذكر فيها عددا من مشايخه ومؤلفاته، إجابة لسؤاله في استدعاء لــه بذكر ما تيسر له من أسماء شيوخه ومسموعاته عليهم، وبعض أسماء مصنفاته.

\_ إشارات ابن العربي لأسماء مصنفاته بين ثنايا كتبه، عند الحديث عن قضايا التصوف، والإحالة على بعض كتبه الأخرى، التي فصل القول فيها، أو اختصره في غيير ذلك الموضع.

#### ٢/ المصادر غير المباشرة:

\_ تراجم المؤرخين المتقدمين: وهي تتحدث عن بعض أسماء كتبه، والمشهور منها بخاصة أثناء سياق الكلام عن حياته العلمية والصوفية، ولكنها تثير إشارات، ولا تعدو أن تكون إلماعات لا تهي بالغرض الكبير من حصر مصنفاته.

\_ دراسات الباحثين المحدثين: قام مجموعة من الباحثين المعاصرين بما فيهم سرب كبير من المستعربين الأوربيين أن يتناولوا مصنفات ابن العربي الكثيرة بالإحصاء والتوثيق، ومن ثمة دراستها لتصوير مذهبه في وحدة الوجود، وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات؛ تبقى الدراسة الوثائقية الإحصائية التي أنجزها الباحث الدكتور المصوفي عثمان يحيى من أجرو وأتقن ما كتب في هذا الموضوع؛ أعني تتبع مؤلفات ابن العربي بالجمع والإحصاء من جهة، ثم دراسة صحيح النسبة منها إليه، مما لا تصح نسبته مستفيدا من الإمكانات السيق وفرت له في رحلة طويلة شرقا وغربا للوقوف على نسخ مصنفات ابن العربي الخطية في خزائن العالم المتناثرة، وحتى تتميز دراسته بالتوثيق العلمي، والتستبت البحثي الوصفي التحليلي المطلوب وجوده في مثل هذه الدراسات.

ودراسة الدكتور عثمان يحيى مؤلفات ابن عربي، تاريخها وتصنيفها، (١) تنساول فيها ودراسة الدكتور عثمان العربي بالمناقشة والنقد، مع بيان الثابت النسبة منها من المشكوك في نسبتها إليه.

<sup>(</sup>۱) هذه الدراسة إحدى رسالتين تقدم بهما الباحث لنيل درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون عام ١٩٥٨م تناولت الرسالة الأساسية: تاريخ وتصنيف مؤلفات ابن عربي، وتناولت الرسالة الفرعية تحقيق نص لابن العربي هو كتاب التجليات، وكانتا باللغة الفرنسية بإشراف المستعرب الشهير ماسنيون، وبرنشفيك، ومناقشة المستعربين الأستاذين فاجدا ولاووست، وقد قام الدكتور أحمد محمد الطيب بترجمة النص الفرنسي من الرسالة الأساسية إلى اللغة العربية وطباعته.

وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام:

\_\_ القسم الأول: عرض فيه المصادر العلمية التي اهتمت بذكر مصنفات ابن العربي سواء ما كان منها بقلم ابن العربي نفسه، أو أعمال المصنفين القدامي والمحدثين مع المناقشة والتحليل، ثم انتقل إلى تقديم قوائم إحصائية عن مؤلفات ابن العربي الموجودة والمفقودة مع بيان صفة النسبة فيها، وذكر السماعات المثبتة على أصولها الخطية، وما وجد منها بخري ابن العربي.

وختم هذا القسم بسرد الدراسات النقدية التي اشتغلت بـــابن العــربي، والفتـاوى والأحكام الصادرة من علماء السنة في اعتقاد ابن العربي، وفي هذا القسم اعتمد البـاحث إلى حد كبير على كتاب الحافظ السخاوي الحافل في ابن العربي القول المنبــي.

\_ القسم الثاني: فهرس إحصائي عام لجميع مؤلفات ابن العربي، يذكر عند كل مصنف حاله؛ مخطوطا كان بتعيين مكان وجوده من خزائن العالم شرقا وغربا، أو مطبوعا بتحديد تاريخ ومكان طبعه ونشره، مع ما يصحب ذلك من ملاحظات نقدية بكل مصنف من مصنفاته، ويهتم بالتنبيه على الشروح والتعليقات المصنفة على كتب ابن العربي.

\_ القسم الثالث: خصصه للفهارس أحرى فيها مقارنة بين مصنفاته ابــن العـربي الواردة عنده في فهرسته العام، ومقابلها في فهرست مصنفات ابن العربي له، وبــين مـا ذكره بروكلمان وكوركيس عواد فيما سبق التنبيه عليه.

ودراسة الدكتور عثمان يحيى هذه قصد منها دراسة مصنفات ابن العربي بصورة وثائقية نقدية، دون الاهتمام بالجانب التحليلي لمؤلفاته، فالهدف من هذه الدراسة هو التصدي لمهمة حصر مؤلفاته الثابتة النسبة إليه كوثائق مهمة، وخطوة سابقة لنشر أعملل ابن العربي من جهة، ودراسة أفكاره ومذهبه في وحدة الوجود من جهة أخرى.

وأحسب أن الجهد المبذول في هذه الدراسة لحصر مصنفات ابن العربي، وتوثيق صحيح النسبة منها إليه، يغني عن سرد مؤلفاته مفصلة، وإلا كان ذلك تكرارا لجهد سابق مبذول في هذا الباب، وهي بغض النظر عما أريدت له من أهداف أخرى تعتبر خطوة

فتأمل هذا الاهتمام المبكر من دور العلم، ومؤسسات الثقافة في مراكز الاستشراق في أوربا وغيرها عموضوع التصوف، وإلى أي مدى يتجه الاشتغال بشخصية ابن العربي الحاتمي وفكره، والله المستعان!!

مهمة لدارس فكر ومذهب شخصية عرفت بالغزارة في التأليف والتصنيف، والتعقيد في الطرح والمناقشة كابن العربي الحاتمي.

وقد صنف محيي الدين الحاتمي في جميع العلوم النقلية والعقلية من تفسير وحديث، وفقه وأصول، وأدب وشعر، وهو اهتمام مقصود أراد منه حدمة مذهبه الفلسفي الصوفي، الذي أخذ من جهده وفكره قسطا وافرا من حياته، جعله يشغل الناس من جميع الأديان والمذاهب تحليلا ونقدا ومناقشة؛ فقد صدر لكتابه الفصوص مثلا ما يقرب مسن مائة وخمسين شرحا ما بين مؤيد وناقد.

# المطلب الثاني:

#### وفــــاتـــه

اتفقت نصوص المؤرخين على تحديد تاريخ وموطن وفاة محيي الدين ابن العربي الحاتمي، واختلفت في ضبط وقت يوم وفاته، سوى ما انفرد الغبريني بذكره عن تساريخ وفاة ابن العربي.

مات ابن العربي الحاتمي على إثر تقدم سن، وشيخوخة بلغ فيها قرابة الثمانين في مدينة دمشق في مترل القاضي ابن الزكي، الذي سبق بيان مدى حبه له وشيخفه بخدمته ورعايته، وكانت وفاته يوم الثاني والعشرين من ربيع الآخر بدمشق، وذلك في عام ثمان وثلاثين وست مائة. (١)

وخالف الصفدي والمقري وغيرهما في يوم وفاة ابن العربي، (٢) فذكروا أن وفاته كانت ليلة الجمعة يوم الثامن والعشرين من ربيع الآخر، واتفقوا مع غيرهم مـن المؤرخين في تحديد سنة وفاته.

ويظهر أن تحديد الشعار وأبي شامة المقدسي ليوم وفاة ابن العربي أضبط وأوثق من تحديد من خالفهم؛ لأنهم عاصروا ابن العربي، وشهدوا موته فيبعد وهمهم في ضبط يرو وفاته. كما أورد الغبريني في تاريخه أن سنة وفاته كانت في ٦٤٠هـ، (٣) و لم يجزم بذلك، وإنما أورده بصيغة يفهم منها عدم تأكده من هذا التاريخ، الذي خالف في المؤرخين في تاريخ موت ابن العربي.

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص: (۱۷۰)، عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية من مصندر در در الذيل على الروضتين ص: (۱۲۸)، العقد الثمين ۲/۱۸۶، تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣٨هـ ص: (٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ١٧٥/٤، نفح الطيب ١٦٢/٢، الحلل السندسية لشــكيب أرســلان ٣،١٧/٣، وورد مثل ذلك في ترجمة ابن العربي المطبوعة آخر الفتوحات ٦١/٤،

<sup>(</sup>٣) عنوان الدراية ص:(١٥٨).

ودفن شيخ الصوفية ابن العربي الحاتمي بمقبرة القاضي محيي الدين بسفح جبل قاسيون بتربة القاضي ركن الدين ابن الرزكي، (۱) وهي حرارة الصالحية بدمشق اليوم. (۲) وصلى الناس عليه بجامع دمشق يوم الجمعة، وشيعوه إلى موضدفنه. (۳)

وبلغت عناية السلاطين العثمانيين بتربة صالحية دمشق التي دفن بها ابن العربي الحاتمي مبلغا، لما اعتقدوا فيه من ولاية وكرامة، و أثر لبركته في البلدان التي كانوا يفتحولها وفي سياستهم لها؛ وهو أمر لا يستغرب إذا علمنا مدى أثر الفكر الصوفي على سياسة سلاطين الدولة العثمانية، حتى شكل سببا من أسباب الهيار الدولة، عندما كان يتدخل شيخ الطريقة الصوفية في تحديد مصير الجيش العثماني، والإشارة عليهم بخوض المعركة من عدمه، بموجب رؤية منامية، أو مكاشفة وهمية.

وهكذا أمر السلطان سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح<sup>(٤)</sup> أثناء ولايته بعمارة قبة على قبره وضريحه، وبناء المدرسة العظيمة، كما رتب أوقافا كثيرة على قبره للاهتمام بأموره، ورعايته، (٥) مما ساعد على تشهير قبره بين الناس، والله المستعان!!

ومات ابن العربي ميتة طبيعية بعد تقدم سنه، ولم تنص المصادر القديمة على كونه مات مقتولا، سوى ما أشار إليه ابن طور خان. (١٦)

<sup>(</sup>۱) عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية د. محمد بن شريفة ص: (۱۲۸)، الذيل على على الروضتين ص: (۱۲۸)، نفح الطيب ۱٦٢/۲، الحلل السندسية ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) ومن غريب ما يذكره المستشرق دوزي في تكملة المعاجم العربية ٢٣٢/١ أن كلمة "جار محيي الدين" تطلق اليوم في دمشق على الخيار المخلل لأنه يخلل في صالحية دمشق حيث ضريح ابن العربي الحاتمي، فتأمل كيف انتقلت بركة ابن العربي إلى الخل!!

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص: (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) سلطان عثماني فتح مصر والشام، ولقب بنابغة العثمانيين بعد محمد الفاتح، ملك جبار، قـــوي البطش، كثير السفك، دامت فترة حكمه ثماني سنين وثمانية أشهر، خلع على نفسه لقــب خـادم الحرمين الشريفين، مات عام ٩٢٦هــ.

انظر ترجمته في: خطط الشام ٢١١/٢-٢٢١، تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونـــا ٢١٣/١ ومـــا بعدها.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ١٨٩/٢ -١٨٠، الحلل السندسية ١٩٤/٣.

<sup>(</sup>٦) نبي بن طورخان، وقيل عبد الباري بن طورخان بن طورمش. وذكر خبر قتله ضمن فتوى لـ في ابن العربي ص: (٤٩) (ضمن مجموعة الرسائل لابن كمال باشا، نشرة إسطنبول سنة ١٢٩٤هـ).



# ♦وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: مذهب ابن العربي الفقهي.
- المبحث الثاني: مذهب ابن العربي العقدي.
- المبحث الثالث: موقف العلماء من ابن العربي الحاتمي.

# المبحث الأول:

### مذهب أبن العربي الفقهي

شهدت فترة ابن العربي الحاتمي في المغرب الأقصى والأندلس امتدادحكم دولة الموحدين إلى ربوعها، التي قامت بالتضييق على فقهاء المذهب المالكي السائد في ذلك الوقت بالغرب الإسلامي، فحاربوا التمذهب به محاربة قوية، بقصد حصره، والحيلولة دون استمراره في بلاد المغرب؛ وأحرقوا كتب فروع المذهب بعد أن جردوها من الآيلت والأحاديث، وأحرقت مدونة ابن سحنون، وجامع ابن يونس، (۱) والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (۲)، والتهذيب للبراذعي، (۳) والواضحة لابن حبيب، وغيرها من نفيس مصادر فقه المالكية.

ويصف لنا المراكشي هذا الوضع بأنه شاهد كتب المالكية، وهي يؤتى هما للإحراق بالأحمال، (ئ) واكب هذه الحملة الشديدة على مذهب المالكية دعوة الموحدين إلى أحد الأحكام من الكتاب والسنة، وترك الاعتماد على الرأي والخوض فيه، أو الاستناد إليه في فهم النص القرآني والنبوي، وتوعدوا من خالف ذلك بالعقوبة الشديدة، وجاء تشجيع الموحدين في مقابل ذلك الاهتمام بجمع النصوص الحديثية، ونسخ مختلف دواوين السنة كالصحيحين، وموطأ مالك، وسنن أبي داود، وسنن البيهقي وغيرها من دواوين السنة. (٥)

<sup>(</sup>١) حققه مجموعة من الباحثين كرسائل أكاديمية في جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية في أقسام الفقه بالجامعتين.

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بدار الغرب الإسلامي، بيروت عام ١٤٢٠هـ بتحقيق جمع من العلماء المحققيين مشرقا ومغربا.

<sup>(</sup>٣) طبع قسم من الكتاب بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي عام ١٤٢٠هــ/١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٤) المعجب للمراكشي ص: (٣٥٥-٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص: (٣٥٥).

وهيأ في هذه الأحواء الغريبة الجو المناسب لتثبيت قواعد المدرسة الظاهرية؛ التي تعتمد في استنباط الأحكام على ظواهر النصوص، وإنكار القياس كأصل من أصول الاستنباط، (۱) وبرز عدد من العلماء الظاهرية في الأندلس، رفعوا لواء هاذا المذهب، وانتصروا له، ودعوا الناس إليه، واحتهد الإمام ابن حزم في حدمة المدرسة الظاهرية بالتصنيف والتأصيل لها؛ بما جعل هذا المذهب؛ وإن قَلَّ سالكوه ومعتنقوه في الأحكام، يستمر ولا يندثر إلى يومنا هذا.

وهكذا عزف مذهب الظاهرية في عهد الدولة الموحدية أزهى عصوره، قبل أن يستراجع بعد زوال هذه الدولة حيث لا ناصر له بعدهم؛ وإنما مهاجمة جمهور الفقهاء للأصول الظاهرية المبثوتة في كتب الإمام ابن حزم، ولقلة الشيوخ الدارسين لهذا المذهب، فلا يجد الراغب فيه سوى العكوف على تلك الكتب لأخذ فقههم منها، ويصير إلى مخالفة الجمهور. (٢)

هذه الأجواء العلمية كانت من الأسباب القوية التي دفعت ابن العربي الحاتمي إلى الأخلف بالمذهب الظاهري، ودراسة الفقه الظاهري على بعض الشيوخ، والإفادة من كتب الإسلم ابن حزم.

وقد صرح الحافظ ابن مَسْدي في معجمه الحافل عند ترجمته بمذهب ابــن العــربي في الفقه فقال: "وكان ظاهري المذهب في العبادات، باطني النظر في الاعتقادات". (٣)

و لم يتقيد ابن العربي الحاتمي بآراء ابن حزم الفقهية، وإنما خالفه في مذهبه، ونهج منهجا خاصا به في الأحكام دون إلزام نفسه بمتابعة ابن حزم في اجتهاداته؛ وهو أمر يجده المطالع لمذهبه واضحا في القسم الذي خصصه للمسائل الفقهية من كتابه الفتوحات المكية.

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت عن أصول المذهب الظاهري الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للعلامة الحَجْوي الفاسي ٣٠/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر للمزيد مقدمة ابن خلدون ص:(٤٤٧)، ومحاضرات في تاريخ المذهب المسالكي د. عمر الجيدي ص: (٥٥-٥٦)، والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل أبو عيد ص: (١١٤٩-١٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر العقد الثمين للفاسي ١٨٥/٢، والوافي بالوفيات ١٧٣/٤، ونفح الطيب ١٦٤/٢، والحلل السندسية لشكيب أرسلان ٣٩٦/٣.

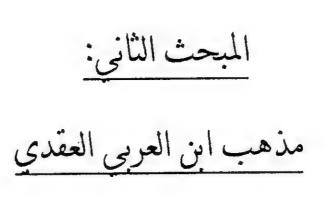

# ♦ وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: الجذور العقدية لابن العربي.
- المطلب الثاني: مذهب الوحدة الإلهية عند ابن العربي.

# المطلب الأول:

# الجذور العقدية لابن العربي

إن الكتابة في هذا الموضوع بالغ الأهمية على حذور مذهب ابن العربي العقدية تستدعي استعراض جزئيات وأفراد عقيدة ابن العربي مسن مصنفاته المتفرقة، ومقارنتها بآراء متقدمي الصوفية، واصطلاحات المتكلمين، ونظرية الأفلاطونية الحديثة. وهذا ما لا يكفيه بحث علمي واحد فضلا عن عجالة كهذه يراد منها الكشف عن أبرز المؤثرات في مذهب ابن العربي الحاتمي.

ويمكن تقسيم النظر في جذور اعتقاد ابن العربي إلى ناحيتين:

\_ الناحية الفلسفية النظرية: ويقصد بها آراء أرسطو، والمذهب الأفلاطوني الذي تضمنته رسائل إخوان الصفا ذات التأويل الباطني، ومذاهب الفلاسفة الإسلاميين الذين مزجوا الآراء الأرسطوطاليسية بمصطلحات كلامية كابن سينا والفارابي.

\_ الناحية التصوفية: يأتي في مقدمتها نصوص متقدمي الصوفية الأندلسيين أمثال أبي عبد الله الشوذي وطائفته الشوذية، وابن أحلى، وابن دهاق وغيرهم. والصوفيية المشارقة كالحلاج والحكيم الترمذي، وهم وإن كانوا لا يَصِلون إلى درجة ابن العربي في التنظير، والتأصيل الفلسفي العقلي لتصوفه، ولكنهم شكلوا تجربة صوفية متقدمة أفاد منها ابن العربي في تشكيل مذهبه في وحدة الوجود.

وقد حاول ابن العربي المزج بين عدة أشكال من المعرفة بما يخدم مذهبه، ويساعده على التأصيل لأفكاره الصوفية الفلسفية، بشكل يصعب معه إرجاع جذور مذهبه إلى لون معرفي واحد ووحيد، فهو حريص على الأخذ من جميع الأفكار والمذاهب القديمة، فلسفية كانت أم كلامية أم صوفية، وساعدته حدة ذهنه، وقوة ذكائه على استثمار هذه المعارف لخدمة مذهبه. (1)

و يجد الدَّارس لهذه الشخصية نفسه أمام خليط من الثقافات والأفكار الوافدة، ممزوجــة مع بعضها ضمن فكر غريب على اعتقاد أهل الإسلام، إذ تلوح لك أثناء الوقوف علــــى

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة (٦٣٨هــ) ص: (٣٨١)، لسان الميزان ٢/٦٠٤.

نصوصه في كتبه المتناثرة فلسفة اليونان حاضرة بأصولها، وعلى رأسها الفكر السوفسطائي القائم على إنكار الحقائق، والاتجاه الكلامي بمصطلحاته العقلية، وضروبه المنطقية، وتقف عنده على أصول الصوفية مشرقا ومغربا، كل ذلك يتمثل عند ابن العربي الحاتمي جَنْبلًا إلى بخنب في إطار فلسفي صوفي واحد؛ وهو أمر ظاهر في مذهبه، ولا يجد من يرغب في الوقوف عليه عناء.

ولا ننسى تعسفه الشديد في لَيِّ أعناق آيات الكتاب العزيز، ونصوص السنة النبوية، بقصد التأصيل لأفكاره، حتى ولو خالف ذلك سِيَاق وسِبَاق الآيات، وحتى ولو عارض به جميع المفسرين ما دام يخدم أصل مذهبه في وحدة الوجود.

ويمكن القول بأن ابن العربي في إطار تصوفه الفلسفي لم يخرج عن أصول الفلسفة الصوفية التي تشكلت من فكر اليونان ومذاهبها من فلسفة سقراط، (١) وأفلاطون، (٢) وأولاطون، وأرسطو، (٣) ونظريات الفيض، وفلسفات الشرق الهندية والفارسية القديمة، والفلاسفة

<sup>(</sup>۱) هو: فيلسوف يوناني ولد سنة ٢٩٥ق.م، ومات مقتولا عام ٣٩٩ ق.م بنى مذهبه على العقل العقل العقل عنده، هاجم بأفكاره الطبقة الأرستقراطية في عصره فجر عليه ذلك غضبها، ولم يكن يرى سوى النفس الإنسانية شيئا جديرا بالبحث، وأفاد من مذهب السوفسطائية دون الأخلل بشكوكهم.

ترجمته في: إخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي ص: (١٣٥) وما بعدها، قصة الفلسفة اليونانية ص: (٧٩) وما بعدها، تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كررم ص: (٥٠) وما بعدها، الموسوعية الفلسفية المختصرة ص: (١٨٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينا الفيلسوف اليوناني المثالي ولد في أثينا حوالي سنة ٢٧ ٤ق.م تتلمذ لسقراط ولزمه، وأنشأ مدرسة تدرس فيها جميع علوم عصره، وكتبه أكثرها تعرضت للضياع، وقد كانت على شكل محاورات. وتعتبر فلسفته توفيقا بين الآراء المتقدمة دون جنوح منه إلى إحداها فالمعرفة عنده تتم بالإحساس والعقل والظن والاستدلال. وتطغى على فلسفته الصبغة المثالية، وهو من الفلاسفة اليونان الإلهيين الذين يؤمنون بوجود الله، وبوجود نفس بشرية في الإنسان مرجعا للغضب والإدراك، وجاء بنظرية المدينة الفاضلة القائمة على العدل في سياستها، والسي أوضحها في كتابه الجمهورية.

ترجمته في: الملل والنحل ١/٥٠٥-٤١٤، تاريخ الفلسفة اليونانية ص: (٦٢-١١١)، تـــاريخ نشـــأة الفكر الفلسفي ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمته ص: (٢٠٣) من النص المحقق.

الإسلاميين كابن سينا<sup>(۱)</sup> والفارابي، <sup>(۲)</sup> ومذاهب الإسماعيلية الباطنية، وفكر الإسلاميين كابن سينا<sup>(۱)</sup> والفارابي، الكلام، والتعسف في تراويل نصوص القرآن والحديث لتوافق مذهبهم. <sup>(۱)</sup>

هذا وإن تحليل صلة ابن العربي الحاتمي بهذه الثقافات والمذاهب القديمة ذات أهمية بالغة في معرفة جذور اعتقاد ابن العربي، كمرحلة مهمة لفهم عقيدته، واستيعاب مذهبه الغريب في وحدة الوجود.

ويمكن تلخيص هذه الجذور العقدية في العناصر التالية:

# • ابن العربي وصوفية الأندلس:

اشتهر المحتمع الأندلسي والغرب الإسلامي بعامة منذ القديم بمحاربة الفكر الفلسفي، والتفكير الميتافزيقي المتحرر من جميع القيود والثوابت، والخاضع لسيطرة العقل الحاكم، ونظر علماء الأندلس لهذا الفكر على أنه ضرب من الانفلات والتسيب الفكري والعقدي، كونه يتناول ثوابت الإسلام وأصوله بالجدل والتفكير، وهذا الذي يفسر إحراق دولة الموحدين لكتب الفلسفة وإعدامها، وكمان فيناكتب ابن رشد الفيلسوف.

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته ص: (٣٤) من النص المحقق.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أفخص الفارابي ولد سنة ۲۶۰هـ، يعــرف بـالمعلم الثاني، فيلسوف منطقي يقول ببعث الأرواح، وينكر بعث الأجسام، تتلمذ على تصانيف ابن ســينا، وله عدة مصنفات، مَن رام الهدى فيها حار وضل، مات عام ٣٣٩هـ.

ترجمته في: تاريخ الحكماء لابن القفطي ص: (٢٧٧)، وفيات الأعيان ١٥٣/٥، الســـير ١٦/١٥، الرافي بالوفيات ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) إخوان الصفا هم جماعة ربطت بينهم الصداقة تألفت في البصرة في القرن العاشر الميلادي، ووضعت لنفسها مذهبا مزجت فيه بين تعاليم الشريعة الإسلامية، وبين مذاهب الفلسفة اليونانية، ودونوها في رسائل لهم تتألف من إحدى وخمسين رسالة مختلفة الموضوعات والمصادر، ومذهب إخوان الصفا مقتبس من جميع المذاهب، وألفوا بينها على أساس عقلي، وبناء على منهج باطني يفرق بين الحقيقة والشريعة.

ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة د. زكي نجيب محمود ص: (٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٤) مدخل إلى التصوف الإسلامي د. أبو الوفا التفتازاني ص: (١٨٨).

ولم يكن يشتغل بالفلسفة سوى نفر قليل من الناس، وكذا كان الشان في المغرب الأقصى في عهد دولتي المرابطين والموحدين. وهكذا ظل التصوف في بلاد الأندلس والمغرب لا يتجاوز الجانب السلوكي وتهذيب الأخلاق على دَخَن فيه، لكنه لم يكن يعرف التنظير الفلسفي؛ بل كان التصوف في هذه الفترة بعيدا عن القضايا الفلسفية المعقدة.

وأثناء هذه المرحلة التاريخية من أواسط القرن الرابع الهجري نشأت مدرسة صوفية أندلسية المولد، ذات طابع إشراقي، وهي مدرسة ابن مسرة في لون صوفي فلسفي كلامي، وصار تصوف ابن مسرة هو التصوف المشاع في الأندلس لاعتناق كبار الصوفية عنه إدانه لا يستبعد الهلامه المكارة، خامة إدابلنا أن مدرسة ان سو العربي وإن كان متأخرا في فترته الزمنية الستعرف انتشارا في ذلك الوقت لمذهبه. وابن العربي وإن كان متأخرا في فترته الزمنية المستعرف انتشارا واسعا على يد كبار الصوفية الذين نشروا فكرها. (٢)

وباعتناق بعض كبار صوفية الأندلس لمذهب ابن مسرة كأبي الحكم ابن برجان برجان برجان برجان وباعتناق بعض كبار صوفية الأندلس لمذهب ابن مسرة كأبي الحلول الصوفي، مشحون (۴) وهو تصوف غارق في الحلول الصوفي، مشحون بالتعقيد في الطرح الفلسفي، والغموض في الأفكار، قام كل من ابن برجان وابن العريف بنقل هذا اللون من التصوف إلى مدينة ألمرية وإشبيلية. (٥)

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله أبو عبد الله بن مسرة فيلسوف متصوف أندلسي، الهم بالزندقة فخـــرج فارا، وتردد بالمشرق مدة، ثم انصرف إلى الأندلس.

ترجمته في: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي ٢/١٪، جذوة المقتبس للحميدي ص: (٥٨-٥٨).

<sup>(</sup>٢) وللإحاطة بالمزيد عن هذه العلاقة يراجع بحث المستعرب الإسباني أسين بلاثيوس "ابـــن مسرة وابن ومدرسته" Abenmasarra y Su Escula وقد انتصر فيه لقيام هذه الصلة الصوفية بين ابن مسرة وابن العربي الحاتمي، ومقدمة د. حورج كتورة لكتاب بد العارف لابن سبعين، ابن عربي الرجل والمذهــب د. محمد الشرقاوي ص: (١٥١) (ضمن حوليات كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عدد سنة ١٩٧٨ د. 1٩٧٩م)، ود. كمال جعفر في دراسته عن ابن مسرة ومذهبه (ط/ عام ١٩٧٦م).

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمته ص: (١٢٩) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) تنظر ترجمته ص: (١٢٧) من النص المحقق.

<sup>(°)</sup> يراجع للمزيد عن أفكار ابن العريف وابن برجان د. جمعة شيخة في التصوف الأندلسي بين الدين والسياسة ص: (٧٢) وما بعدها (ضمن مجلة دراسات أندلسية عدد: ٢١).

ومع أواسط القرن السادس الهجري باتت مدينة ألمرية قبلة المتصوفة في الأندلس، وكانت أحيانا تحمل الفكر الصوفي ولكن بلون سياسي كما حصل مع ابن قسيي (۱) في ثورته على حكام الموحدين، وتزايد طموحه وإقدامه في سبيل تحصيل أطماعه، وبموازات ذلك ينشر مذهبه الصوفي (۲) بمساعدة مريديه، ومستندا على أفكار ابن العريف وابن برجان، وقد أنشد بعض شعراء الأندلس في حال ابن قسى محذرا منه:

اهْرَب إلى الله وابْرَأ مِن أَحمد بْنِ قَسِيًّ أُو فَاتَّخِذُهُ إِمَامًا واكفُر بِكُلِّ نَبِيًّ وَاكفُر بِكُلِّ نَبِيًّ

وكان ابن قسي يميل في تصوفه إلى المنهج الباطني، ويَدَّعي لنفسه أنه مهدي الأندليس بعد وصول الخبر من المغرب عن دولة الموحدين، و عن سبب قيام بنيان دولتهم، وقد انتهى به طمعه في الحكم إلى أن لجأ إلى التحالف مع النصارى ضدد دولة الموحدين بالمغرب، فسخط عليه الناس و دبروا قتله.

وقد التقى ابن العربي مع ابن قسي في تونس أثناء رحلته إلى المشرق، ودرس معه كتابـ ه خلع النعلين، ونبه على لقائه به في مواضع من كتبه. (٣)

واستفاد ابن العربي في تصوف هذه المدرسة من أفكار ابن العريف وابن قسي، وعمل شرحا على بعض نصوصهم، وتأثر بمنحى ابن برجان في التفسير الرمزي الباطني، ونزع منزعه في تفسير القرآن.

وفي مدينة مُرْسِية ظهر وسط صوفي واسع كانت بدايته غامضة مع شخصية طبعت معالمه بغموضها، ونهجت منهجا فلسفيا في التصوف، وكان ذلك هرو أبو عبد الله الشوذي المشهور بالحَلُوي (٤) صاحب المدرسة الشوذية الصوفية، تنسب إليها أفكار صوفية غريبة، ممزوجة بأطماع سياسية في الحكم.

وأبو عبد الله الشوذي صاحب الطائفة الشوذية المرسية شخصية غريبة كما تؤكد الوثائق التاريخية، فبعد اشتغاله بالقضاء تركه وتوجه إلى حياة التصوف، وفي مدينة تلمسان التي رحل إليها تاركا بلده إشبيلية التقى بابن المرأة (أو ابن دُهَّاق)، واتخذه تلميذا

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته ص: (١٢٨) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصوف الأندلسي بين الدين والفلسفة د. جمعة شيخة ص: (٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر الفتوحات المكية ٧٧/، ١٢٩/٤ (نشرة: دار صادر).

<sup>(</sup>٤) تنظر ترجمته ص: (١٢٩) من النص المحقق.

ومعينا على نشر فكره الصوفي، والتف حوله العوام والصبيان، وهو يرقص ويغني ناشرا مذهبه وطريقته الصوفية، وكان إلى جانب ذلك يدرس الحديث والتفسير على المنهج الإشاري والرمزي، متضمنا المعاني الفلسفية المعقدة. (١)

ثم مات الشوذي هذا في تلمسان مُخلِفا وراءه مذهبا وطائفة عرفت باسم الشوذية نسبة إليه ، وقد انتقل لواء المذهب الشوذي إلى ابن المرأة تلميذه بمرسية، وبدأ يشتغل بعلم الكلام والحديث، إلى جانب التصوف الذي طبع به دروسه ومجالسه، وهو تصوف غال في الوحدة المطلقة، وهي نفس فكرة ابن العربي التي أُصَّلَها من بعد، وتقوم على أن العالم صورة لتجليات الحق. (٢)

والكثرة في الموجودات عند ابن المرأة وهم وخيال، والموجودات المحسوسة عنده مشروطة بوجود المدرك العقلي، والوجود المفصل مشروط بوجود المدرك البشري، والتعدد في الموجودات إنما هو في المدركات فقط. وما الموجود بكل أفراده إلا حقيقة إلهية، وإذا بلغ الصوفي درجة من الترقي الروحي سقط عنده و هُله التطلع إلى هذه الجزئيات، ولم ير فيها إلا الحق، وما عداه و هُمْ وخيال.

وعمد ابن المرأة إلى بَتِّ هذه الأفكار الصوفية في الجوامع، وبخاصة بجامع مُرسِية في إطار حلقات التفسير والحديث. (٣)

يقول الحافظ ابن الزبير وقد عاصر هذه الفرقة الشوذية: "وقام جماعة من أصحابه عمرسية إقراء وتعليما وقعد بالجامع الكبير بلورقة يفسر الكتاب العزيز على طريقتهم في ذلك المذهب، وما زال يفشو حتى ذهب ".(١)

ونستطيع أن نجزم بأن ابن العربي قد اطلع على مذهب ابن المرأة وأفكاره، وهي مدرسة صوفية نشأت بمرسية، وهي المدينة التي نشأ بها ابن العربي، فيستبعد ألا يكون قد نظر في أفكاره ومبادئه، وهو الذي طالع معظم المذاهب القديمة، ولا سيما إذا قارنا أفكار هذه المدرسة الشوذية مع مذهب ابن العربي في وحدة الوجود، فإنه بناه على فكررة التعدد

<sup>(</sup>١) القول المنبسى للسخاوي ص: (٢٨٢-٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص: (٤٧١)، شفاء السائل له ص: (١٠٧) ومـــا بعدهــا، روضــة التعريف لابن الخطيب ٢٠٤/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) القول المنبسي عن ترجمة ابن العربي ص: (٢٨٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) صلة الصلة القسم الخامس ص: (٤١٤-٢١٤).

والكثرة، والتي تعد عنده نسبا واعتبارات لا حقيقة لها، وأن المخلوقات صورة الحق كما سيظهر عند مبحث تصوير عقيدته ومذهبه.

وفي مدينة مرسية ظهر صوفي فلسفي أندلسي آخر شهير هو ابن أحلى (١) (١٤٥ه سبب النياس، تلميذ ابن المرأة، ووارث مذهبه الصوفي المبتدع، وقام بإقراء آرائه ونشرها بين النياس، وكان يسلك في ذلك مسلك الباطنية بالتَّكتُّم والتَّستر، ودعا في مذهبه على تحليل الخمر، والزواج بأكثر من أربع زوجات، وسقوط التكاليف الشرعية عن الصوفي إذا بلغ درجة التحقيق واليقين، ومع ازدياد أطماع ابن أحلى في الحكم، وتمكنه من زمامه حاول حمل الناس على مذهبه الصوفي بالإكراه، فخشي ثورة الناس عليه، وبدأ بسلوك أسلوب المكر والخداع لنشر مذهبه بتقريب من يأخذ به، وإبعاد من يرفضه، وربما قام بتعريضه للدذي إذا صرح بالإنكار على أتباعه. (٢)

وازداد هذا المذهب ذيوعا وانتشارا وابن أحلى يظهر حرصه على التسوية بين القوي والضعيف، والقريب والبعيد، والتواضع للناس، والتقلل في إنفاق المال، وحسن السياسة، فحلب بهذا الأسلوب بسطاء الناس وعوامهم إلى مذهبه، واستمر الحال في إضلالهم إلى أن مات، وانظمس بموته مذهبه واعتقاده. (٣)

وبرجوعنا إلى تصوف ابن سبعين (٦٦٩هـ) تلميذ ابن دهاق وهو مَن عَرَفنا آراءه فيما سلف، نجد هذا المتصوف المتفلسف المرسي ينتصر لمذهب الوحدة الإلهية المطلقة؛ وهي تعني عنده اتصال الله بمخلوقاته وعدم الفصل بينهما، فالوجود عنده يعيش اتصال كاملا لا ينفصل، والوجود الحسي مظهر مُقيد من الوجود المطلق أي الوجود الكلي، فالحق عند ابن سبعين هو صورة كل شيء وغايته، ولا حقيقة لشيء إلا بالحق، ولا وجود إلا منه، فالوجود الحق واحد عند ابن سبعين. (٤)

ثم يقسم ابن سبعين الوجود إلى أقسام كتمييز بينه وبين العدم، واكتشاف الذات عند ابن العربي إنما هي في الحقيقة اكتشاف للحق الكامن في هذه الذات. (٥)

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته ص: (١٢٣) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته ص: (٢٨٢) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمته ص: (٢٨٣) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) بد العارف لابن سبعين ص: (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) الوحدة المطلقة عند ابن سبعين لمحمد ياسر شرف ص: (١١٤) وما بعدها، مقدمـــة د.جــورج كتورة لبد العارف ص: (٨).

نخلص من هذه الوقفة العاجلة مع صوفية الأندلس إلى أن مذهب ابن العربي امتداد للمدرسة صوفية تأسست على اعتبار الوجود في جملته إلهيه ودنيويه وحددة متكاملة لا تنفك، وسلسلة الموجودات هي مراتب اعتبارية، ونسب لا حقيقة لها بذاها، وإنما باعتبار من أوجدها. (١)

وبهذا تتضح معالم هذه المدرسة الأندلسية الصوفية التي سبقت ابن العربي ابتداء من ابن مسرة وابن العريف، ومرورا بالشوذي صاحب الطائفة الشوذية، وانتهاء بابن أحلى وابن سبعين، وتركت مبادئ هذه المدرسة الصوفية الموغلة في الوحدة الإلهية المطلقة أثرا واضحا على فكر ابن العربي الحاتمي.

وقد اضطلعنا من هذا العرض إلى إثبات التواصل القوي بين الشوذية والحاتمية، بين أبي عبد الله الشوذي وبين ابن العربي الحاتمي، ولأهمية الارتباط بين مذهب ابن العربي ومنسقه من صوفية الأندلس، فإن نصوص عدد كبير من مشاهير هؤلاء الصوفية لم تصلنا إلا من طريق كتب ابن العربي ينبيك ذلك عن قوة الصلة بينهم، واهتمام ابن العسربي بهذا التواصل العقدي القوي. (٢)

وقبل مغادرة هذه النقطة يجدر بنا أن نشيد بدور علماء الأندلس في رد هذه العقال الباطلة والمخالفة لصفاء توحيد الرسل والأنبياء، فلم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأفكار والمبادئ الصوفية، تصنيفا ودرسا وتقويما، وكان ممن أبلى البلاء الحسن في ذلك الحافظ ابن الزبير الغرناطي في كتابه الماتع في الرد على الطائفة الشوذية ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل، وقد أثنى علماء عصره على هذا الكتاب، وأيضا أرجوزته الطويلة في بيان مذاهب الشوذية من الصوفية، وصنف الحافظ ابن الدراج السبتي كتاب إماطة الأذية الناشئة عن سباطة الشوذية وهو مصنف نفيس في الرد على هذا اللون من التصوف، ونقد أبو حيان مذهب هذه الطائفة في كتابه الرائع النضار في المسلاة عن نضار، وفتاوى ابن حجلة التلمساني وقصائده فيهم، (٣) ومعظم ذلك لم يصل إلينا من كنوز المخطوط.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص: (٤٧١-٤٧١)، شفاء السائل له ص: (١٠٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن عربي الرجل والمذهب د.محمد الشرقاوي ص: (١٥٠-١٥١)، المعرفة عند محيي الدين ابـــن عربي د.محمد غلاب ص: (١٩١) وما بعدها (ضمن الكتاب التذكاري).

<sup>(</sup>٣) ينظر في ذلك القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (٢٧٦-٢٨٥).

#### • ابن العربي وصوفية المشرق:

بعد أن عرفنا علاقة ابن العربي بصوفية الأندلس، ومدى تأثره بمبادئهم، واهتمامه الكبير بالاطلاع عليها، ثم التشابه البين في ركائز مذهبه في الوحدة الإلهية المطلقة مع أصولهم، فإن لسائل أن يتساءل عن أثر الصوفية بالمشرق في مذهب ابن العربي، وعن مدى اطلاعه على نصوصهم؟

وقبل النظر في هذه القضية يحسن بنا أن نحصر مجال النظر والبحث، فإن ابن العربي لم يكن راضيا عن تصوف المتقدمين الذي غالبا ما يصطلح عليه بالزهد، لكونه أقرب مريك يكون إلى تهذيب الأخلاق، وإصلاح المعاملات، وتوطيد صلة العبد بربه، وصرفه عن كل ما يشغله عن ذلك، وحول هذه المعاني كان تصوف طبقة الجنيد والحارث المحاسبي وذي النون ومن شاكلهم، و لم يكن التصوف عندهم ممزوجا بالنظر الفلسفى.

هذا النوع من الزهد ليس محل نظر عند ابن العربي في مذهبه لأن مُتَعَلَّقه الله المالات و للمالي المالي المالي

وسأعرض في عجالة إلى عناصر التأثير لفلسفة الحلاج (٣٠٩هـ) (٢) الصوفية في مذهب ابن العربي باعتبار الحلاج مُقَدَّم التصوف الحلولي بالمشرق، لنصل إلى أثر مذهب على فكر ابن العربي، دون أن يغيب عن أذهاننا الفرق الواضح بين مذهب ابن العربي في الوحدة، ومذهب الحلاج في الحلول، وإن كانت عناصر الفلسفة تجمعها.

وينبغي أن نلفت النظر إلى شيء مهم؛ وهو أن الحلاج لم يبلغ شأو ابين العربي في انتشار صيته في التصوف، وكثرة التأليف، وانتشار الأتباع، ولم يصل إلى مستواه في التنظير الفلسفي لمذهبه في الوحدة الإلهية، وإنما كانت شطحات من الحلاج تَفَوَه بها، فحكم عليه العلماء بسببها قتلا.

اهتم ابن العربي بتصوف الحلاج واطلع على مذهبه، حتى إنه قام بشرح اصطلاحاتــه الصوفية في كتاب أسماه السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج، (٣) ويظهر أيضا اهتمـام ابن العربي بآراء الحلاج من خلال مناقشته له في عدة مواضع من مصنفاته. (٤)

<sup>(</sup>١) ابن عربي حياته ومذهبه ص: (١١١-١١١).

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته ص: (٢٠) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) مؤلفات ابن عربي د.عثمان يحيى ص: (٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) قارن المواطن التالية من الفتوحات المكية ٩٥،٩٤/٣ (نشرة: عثمان يجيي).

وإذا رُمْنَا مُقارِنةً بين آراء الحلاج وابن العربي لمعرفة عناصر التأثير في مذهب ابن العربي غد الحلاج يبني تصوفه في علاقة الحق بالخلق، واللاهوت بالناسوت، على أن اللذات الإلهية والخلق شيئان مختلفان من حيث الطبيعة، وأن اللاهوت قد يَحُل بالناسوت إذا بلغ درجة من التحقيق الصوفي، ووصل إلى مستوى عال من الصفاء الروحي. (١)

ويصطلح الحلاج على علاقة الحق بالخلق بالطول والعرض، ويريد به أن الحقيقة تـدرك بحلول الحق في الخلق، مع الفرق بين الذاتين. (٢)

أما ابن العربي فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يذهب إلى أن التفريق بين الرب والعبد في الوجود ناتج عن قلة الإدراك، وضعف التحقيق، وهو يصف هذه العلاقة بللحق والحلق بأن الحق واحب الوجود، وأن الخلق كثرة ممكنة الوجود، يتوقف وجودها علي غيرها، والكثرة في الوجود عند ابن العربي اعتبارية، ولا أصل لها إلا عند العقل البشري القاصر، وفي ذلك يقول:

فَالَحَقُّ خَلَقٌ بَمَذَا الوَجْهِ فَاعْتَبِرُوا وَلَيْسَ خَلَقًا بَمَذَا الوَجْهِ فَادَّكِرُوا مَن يَدْرِ مَا قُلْت لَم تُخذَل بَصِيرتُه وليس يَدْريه إلا مَن لَهُ بَصَـرُ (٣)

وإذا كان الحلاج قد ذهب إلى الاثنينية في مذهبه الصوفية، فإن ابن العربي يبطل هذه الاثنينية ويرى أن الأحدية هي اليقين الذي يحقق التوحيد، مما يفيدك بأن الحلاج قد سبق ابن العربي في فكرة الوجود المطلق، ومهد الطريق لابن العربي الذي خلص إلى مفهوم الوحدة الإلهية المطلقة.

وعن نظرية الإنسان الكامل فإن للحلاج السبق في التنظير لها عن ابن العربي، وإذا كان الحلاج يرى أن الحق تجلى لنفسه في نفسه قبل الخلق، وقبل علمه بالخلق، فأظهر جلالته في شيء خارج عنه، وهو الإنسان الكامل، وقد عَبَّر عن ذلك في شعره بقوله:

سبحان من أظهر ناسوت سرّ سنا لاهوت التَّاقِبِ شَمْ بَدَا فِي خَلقِ والشَّارِبِ فَي صُورَة الآكِلِ والشَّارِبِ مَ بَدَا فِي خَلقِ عَايَنَهُ خَلقُ هُ خَلقً هُ كَلَمحَةِ الحاجِبِ بالحَاجِبِ (٤)

<sup>(</sup>١) الطواسين للحلاج فقرة: (٦) طاسين الأزل والالتباس، أخبار الحلاج فقرة: (٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٢) الطواسين فقرة: (١١) طاسين بستان المعرفة.

<sup>(</sup>٣) الفصوص بشرح القاشايي ص: (٨٤).

<sup>(</sup>٤) بداية الحلاج ولهايته لابن باكويه فقرة: (١٩)، ديوان الحلاج ص: (٣٠).

أما ابن العربي فيذهب إلى أن آدم هو أعظم مجلى إلهي تظهر فيه الكمالات الإلهية، ولذا يقول في الفصوص: "لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسين التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيالها، وإن شئت قلت أن يرى عينه؛ لأن أعيالها عينه باعتبار كيثرة التعينات والنسب لكونه متصفا بالوجود، فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية التعينات والنسب لكون له كالمرآة، فإنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور ففيه مما لم يكن يظهر لله من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له". (١)

فالإنسان الكامل عند ابن العربي هو من تتجلى فيه الأحدية، ولا اعتبار للكثرة فيـــه، لأنها نسب واعتبارات لا حقيقة لها.

فقد كانت نظرية الإنسان الكامل النواة الأولى لمذهب ابن العربي في الإنسان الكامل، أو الحقيقة المحمدية.

وفي قضية التتريه الإلهي بين الحلاج وبين ابن العربي نجد الحلاج ينظر إلى هذا التتريه على على أنه "صفة الموحِّد لا صفة الموحَّد"<sup>(۲)</sup> فالتوحيد عند الحلاج هو الذي يحمله العقل على الحق، لا التوحيد الذاتي للحق، وفي هذا المعنى ينشد الحلاج:

من رامه بالعقل مُستَرشِدا أُسرَحَه في حَيْرَة يَلْهُ و قد شَابَ بالتَّلبيس أُسرَارَه يقول مِن حَيْرَتِه: هل هو؟ (٣)

وابن العربي يرى أن التنزيه الذي يصف الخلق به الحق، هو عين التشبيه لأنه تقييد للحق؛ فالتنزيه الإلهي الذي اللحق لا يعرفه العقل ولا يدركه، ويذهب إلى أن إطلاق أو توصف على الموصوف، وفي ذلك يقول: على الموصوف، وفي ذلك يقول:

فإن قُلتَ بالتَّنْزِيه كُنتَ مُقَيِّدًا وإن قُلتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنتَ مُحَدِّدًا وإن قُلتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنتَ مُحَدِّدًا وإن قُلتَ بِالأَمْرِينِ كُنتَ مُسَدَّدًا وكُنتَ إِمَامًا فِي المَعَارِفِ سَيِّدًا

فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا، وإياك والتتريه إن كنت مفردا". (٤)

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (١١-١١).

<sup>(</sup>٢) الطواسين للحلاج فقرة: (٨) طاسين التوحيد.

<sup>(</sup>٣) أخبار الحلاج فقرة: (٦١).

<sup>(</sup>٤) الفصوص بشرح القاشاني ص: (٥٩-٢٠).

<sup>(</sup>٥) من أين استقى محيى ابن عربي فلسفته الصوفية د. أبو العلا عفيفي ص: (٣٤).

وفي مسألة الفناء الصوفي التي يبنيها الصوفية على أصل الحب الإلهي عندهم انطلاقا من أصل حديث ((كنت كترا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوين ))، (١) والحلاج بنظريته الاثنينية بين المحب والمحبوب، وقوله بحلول اللاهوت في الناسوت، يذهب إلى أن الفناء الصوفي يحصل عندما يبلغ الصوفي درجة من اليقين ينخلع فيها عن صفات العبودية، وتحل محلها صفات الإلهية دون امتزاج، ويبين ذلك بقوله:

ويُذْهِل عَن وَصْل الحَبيب مِن السُّكر فيَشْهَد صِدْقاً حيث أَشْهَدَه الهَوى بأن صَلاة العَاشِقِينَ مِنَ الكَفر (٢)

إذا بلغ الصَّبُّ الكَمَالَ مِنَ الفَتَى

ويقــوك:

ذكْرُه ذكْري وذكْري ذكْرُه هَل يَكُونُ اللَّه كُرَان مَعاً؟(٣)

أما الفناء عند ابن العربي فيختلف تماما بالرغم من وجود عنصر الاشتراك؛ فهو يرى أنه يتحقق بوحدة المحب والمحبوب فلا فرق عنده بينهما، كما لا فرق بين اللاهوت والناسوت، وإنما هي حقيقة واحدة، ويعبر عن هذه الوحدة في الحب الإلهي بقوله:

أدين بدين الحب أبي توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني (٤)

والفناء عند ابن العربي يظهر أنه أكثر تعقيدا في رأيه من الحلاج، لأنه يرى الفناء مرتبطا بالبقاء، ولا يمكن أن يتم الفناء عن كل ما سوى الله، إلا بالإبقاء عن نسبة إلى الله، ويصور ذلك بقوله: "والفناء نسبتك إلى الكون فإنك تقول: فنيت عن كذا، ونسبتك إلى الحق أعلى، فالبقاء في النسبة أولى لأهما حالان مرتبطان، فلا يبقى في هذا الطريق إلا فان، ولا يفني إلا باق، والموصوف بالفناء لا يكون إلا في حال البقاء، والموصوف بالبقله لا يكون إلا في حال البقاء". (٥)

<sup>(</sup>١) حديث باطل موضوع لا أصل له، نص على ذلك جمع من الحفاظ المحدثين منهم الزركشــــى في التذكرة ص: (١٣٦)، والكناني في تتريه الشريعة ١٤٨/١، وابن تيمية في الفتاوى ١٢٢/١٨، وابــن حجر والسخاوي في المقاصد الحسنة ص: (٣٢٧)، والسيوطي في الدرر المنتشرة ص: (٢٢٧)، والعجلوبي في كشف الخفاء برقم: (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٢) أخبار الحلاج فقرة: (٧٤).

<sup>(</sup>٣) الطواسين للحلاج فقرة: (٦) طاسين الأزل والالتباس.

<sup>(</sup>٤) ديوان ترجمان الأشواق ص: (٤٤).

<sup>(</sup>٥) الفتوحات المكية ١٥/٢ (نشرة: دار صادر).

إذن لا بد للصوفي أن يمضي من الفناء إلى البقاء؛ إذ كل فناء لا يعقبه بقاء عند ابن العربي لا يعول عليه. (١)

والفناء الإلهي عند ابن العربي يأتي على عدة أحوال؛ فهناك ما يسميه بالفناء الظاهري وهو أن يتجلى الحق بطريق الأفعال، ويسلب عن العبد أبصاره فلا يرى لنفسه، ولا لغيره فعلا إلا بالحق. أما الفناء الباطني فهو أن ينكشف تارة بالصفات، وتارة بمشاهدة أثر عظمة الذات، ويستولي على باطنه نور الحق حتى لا يبقى له هاجس. (٢)

و بهذا يكون مذهب ابن العربي في الفناء أوسع وأعقد من مذهب الحلاج، وإن كان قد استفاد من الحلاج في أسلوبه. (٣)

وعند قضية الإرادة والمشيئة الإلهية نجد التشابه بين مذهب ابن العربي وبين الحسلاج؛ فالإرادة الإلهية عند ابن العربي تختلف عن المشيئة الإلهية، فالمشيئة تعني تقدير الله للأشياء وهي أشبه ما تكون بالعقل الموجود في جميع الأشياء، فتكون مرادفة للذات الإلهية، أمالإرادة الإلهية فهي القوة الإلهية وأداة الخلق، والخلق حروج الممكنات إلى العالم الخارجي، وذلك يتوقف على جانب الإرادة، ويعبر عن ذلك بالزيادة والنقص في قوله:

يُريد زِيَادَة ويُريد نَقْصًا وليس مشاؤه إلا المشاء فهذا الفرقُ بينهما فَحَقِّقِ ومِن وَجه فَعَينُهُما سَواء<sup>(٤)</sup>

وبناء على ما ذهب إليه في التفريق بين الإرادة والمشيئة فإن المعصية عند ابن العربي تقيع بحسب الإرادة الإلهية لا الأمر الإلهي الذي يأتي به الشرع، وهو ما تواضع الناس على تسميته شرا، وابن العربي لا يراه كذلك، ولذلك ذهب إلى أن معصية إبليسس، وكفر فرعون من أهل الفتوة، وصحح على هذا الأساس قوله في شطحاته: "أنا الحق"؛ (٥) بل إنه صرح بأن إبليس وفرعون صاحباه وأستاذاه، وزاد شطحا وضلالا وانحرافا. (١)

<sup>(</sup>١) الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي د.أحمد الجزار ص: (١٦٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن العربي ص: (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) من أين استقى محيى الدين ابن عربي د.أبو العلا عفيفي ص: (٣٤).

<sup>(</sup>٤) الفصوص بشرح القاشاني ص: (٢٨٨-٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) الطواسين فقرة: (٦) طاسين الأزل والالتباس، المنحى الشخصي لحياة الحلاج لماسنيـون ص: (٨٣).

<sup>(</sup>٦) الطواسين فقرة: (٦).

وهكذا يكون ابن العربي قد وجد في مذهب الحلاج الصوفي تربة خصبة لتصوفه، وإن كان يختلف عنه في آرائه وأفكاره، لكونه أكثر تعقيدا وتوسعا في طرحه لمذهب الوحدة الإلهية المطلقة، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الحلاج كان راسبا من رواسبب ابسن العربي في فلسفته الصوفية، بشكل زهده في تصوف المتقدمين في طبقة الجنيد والشبلي، فإنه يشير إلى آرائهم إشارات عاجلة.

وبهذا العرض العابر للتصوف الأندلسي والمشرقي وعلاقته بابن العربي، والذي اضطلعت به لتأكيد الصلة بينهم، وكونها شكلت أحد الجذور العقدية لمذهب ابن العربي في الوحدة المطلقة، وإن كان قد توسع في مذهبه، ولكن إفادته من الصوفية الذين سبقوه إلى القول ببعض أفكاره وآرائه لا يمكن أن يغفلها الدَّارِس لمذهب ابن العربي، فقد شكلت القاعدة التي أسس عليها مذهبه.

# • ابن العربي ونصوص إخوان الصفا، ومن سلك مسلكهم من الفلاسفة الإسلاميين من أتباع الأفلاطونية الجديدة (١) Neo. Plastionism .

بالرغم من التضييق الذي كانت تجده علوم الفلسفة في الأندلس زمن ابن العربي وبعده في عهد دولتي المرابطين والموحدين، فإن وجود مجموعة من الفلاسفة كابن بَاجَّة (٣٣٥)، (٢) وابن طفيل (٣١هه)، وابن رشد (٩٥هه) ساعد على جلب كتب الفلسفة القديمة من الشرق، وتعريب كتب اليونان، فوصلت كتب أفلاطون وأرسطو، وراجت مصادر أفكار الفرق والمذاهب الكلامية بعد أن كانت غير معروفة، إذا استثنينا كتاب ابن حزم في الفصل.

فوجد ابن العربي بيئة معرفية ملائمة للإطلاع على مذاهب الفلاسفة في بلده الأندلس قبل رحيله إلى المشرق، فقرأها واستوعبها، واجتهد في جعل الفلسفة القديمة في إطار صوفي معقد، امتزجت عنده فيه أفكار الفلسفة وقضاياها المعقدة من ميتافيزيقا وهيول وغيرها بمبادئ التصوف التي ورثها عن الفكر الصوفي الأندلسي المتمثل في ابن مسرة وابن العريف والشوذي وغيرهم ممن سبق بيان أثرهم عليه.

واستقى ابن العربي من نصوص إخوان الصفا رصيدا كبيرا مزجه بمذهبه إلى جانب الفلسفة الإغريقية، والفلرسية وآراء الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين، وكان ذا دهاء عندمل جمع بين هذه العناصر المختلفة، وألبسها لباسا صوفيا خاصا به يجمع أصول جميع المذاهب والعقائد.

<sup>(</sup>۱) الأفلاطونية الجديدة: مصطلح حديث يدل على ذلك الجهد المبذول في إدماج معظم الفكر الفلاطونية الجديدة والرواقيين إضافة إلى كثير من المعتقدات الدينية والأساطير وعبادات اليونان، والأفلاطونية الجديدة تدعو إلى ألوهية تعلو على الكون وتجاوز الوجود.

انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة د.زكي نجيب محمود ص: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يحيى بن باحة، ويعرف بابن الصائغ، أبو بكر التحييي الأندلسي السرقسطي، فيلسوف ينسب إلى التعطيل، الهم بالإلحاد في المغرب، ومات به عام ٥٣٣ه. له عدة كتب في الفلسفة والطبيعيات منها كتاب النفس.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٤٣١-٤٣١، تاريخ الحكماء لابن القفطي ص: (٤٠٦)، نفح الطيــب ١٧/٧ وما بعدها.

ولم يكن ابن العربي أول من أفاد من رسائل إخوان الصفا التي شكلت مصدرا فلسفيا واسعا في وقته، بل شاركه في ذلك غيره من كبار الصوفية قبله كالحلاج والسهروردي من أبلافرهدة المقتول، (١) وهذا ما يفسر تشابه مذهب ابن العربي الصوفي مع غيره من الصوفية المتقدمين فالأصول والجذور واحدة، والمصادر كلها وافدة.

والناظر في قضايا الجوهر عند ابن العربي يلوح له ذلك التشابه الواضح بينه وبين مذهب أفلاطون في الجواهر، (٢) ومع أفلوطين على وجه الخصوص، في اعتبار التعدد في الأفعال والأشخاص إنما هو في النسب والاعتبارات، ولا يمكن فهم الكثرة إلا من خلال الوحدة، وهذا ما يمكن أن نسميه نزعة أفلاطونية فلسفية في مذهبه الصوفي. (٣)

مرقد استفاد ابن العربي من الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا، والفارابي في أسلوبهم في استخدام الألفاظ القرآنية مثل القلم، واللوح المحفوظ، والعرش للدلالة على مقصده الفلسفي، كمرادفات للاصطلاحات الأفلاطونية أعني العقل الأول، والنفسس الكلية، والجسم الكلي.

وتبرز أهم معالم منهج إخوان الصفا في تأويل نصوص المعاد والحشر وغيرها إلى درجة يفهم منها إنكار حقيقتها، والتي كان المراد منها هدم أصول الأديان، وإزالة قواعد شرائع الأنبياء، كل ذلك يظهر واضحا في مذهب الوحدة الإلهية عند ابن العربي بتعسفه في تأويل نصوص القرآن لخدمة فكره، وتأويل حقائق الشرع الغيبية كوجود الجنة والنسار، والشيطان، والنعيم والعذاب وغيرها مما جاءت الأديان السماوية لتأكيد وإقرار معتمقة.

وفي وقفة عاجلة لاستخلاص العناصر المشتركة بين ابن العربي وبين فكر إخوان الصفا، نستعرض بعض العناصر الأساسة التي بنوا عليها مذهبهم:

<sup>(</sup>١) من أين استقى محيي الدين ابن عربي فلسفته الصوفية د.أبو العلا عفيفي ص: (٢١).

<sup>(</sup>٢) يغظر أفلاطون في فلسفته إلى الفرق بين الكثرة والتنوع السيتي نراها في الخلق والأفعال والأشخاص، إنما يوجد بوجه من الوجوه، فالعدل مثلا إنما هو واحد فقط، والظلم واحد فقط، والأشحاص، إنما يوجد بوجه من الأشياء التي تطلق عليها نفس الاسم، فعلى الرغم من أن الأشياء الجميلة مختلفة ومتنوعة فإنما هناك جمال واحد فقط، بينما التمييز بين الأشياء الجميلة كلها يحصل بذات الجمال الواحد الذي لولاه لما أمكن أن نقول عن الشيء إنه جميل.

ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة د.زكي نجيب محمود ص: (٤٧).

<sup>(</sup>٣) ابن عربي حياته ومذهبه ص: (١١٣-١١٤).

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية ٤/٥٢٥-٣٢٧ (نشرة: عثمان يحيى).

\_ في نظرية الفيض الأفلاطونية التي بنى عليها إخوان الصفا فكرهم في تفسير الوجــود، وهي تقوم على اعتبار الفيوضات سلسلة من الموجودات كل منها يصدر عــن الفيـض المتقدم عليه، (١) ويظهر كمالاته.

وبالنظر إلى ابن العربي نجده أخذ نفس المذهب وفسر به نظريته الفلسفية في الوجود، ولكن بشكل آخر؛ عندما اعتبر الموجودات نسبا واعتبارات لمجلى الأحدية الإلهي، وهو تفسير آخر للوحدة المطلقة، لأن الذات الإلهية لا تقبل الكثرة. (٢)

استخدم ابن العربي هذه النظرية الأفلاطونية بجعله العقل الأول الذات ظاهرة بصورة القوة الناطقة في جميع الأشياء وراء النفس الكلية، وهي أيضا الذات ظاهرة بصورة القوة المدبرة، والجسم الكلي هي هذه الذات ظاهرة بصورة العالم المادي. (٣)

\_ وفي ماهية الذات الإلهية يذهب إخوان الصفا إلى ألها ليست بجسم، وإنما هي هوية وحدانية ذات قوة واحدة، وأفعال كثيرة، وصنائع عجيبة، يفيض منها وجود الممكنات، وهذه الذات الإلهية هي المظهر لصور الكائنات، فالله في نظرهم هـ و الخالق المبدع للموجودات التي تفيض منه وتصدر، والعالم ليس صورة له، أو جزءا منه، بل هو فيض منه.

وقد استفاد ابن العربي من هذه الفكرة عندما ذهب إلى أن العـــالم صــور ونسـب واعتبارات محضة في ذاهما، ولا وجود لها مُنفَـرِدٌ بعيد عن الذات.

فوجد محيي الدين الحاتمي في فكر إخوان الصفا مادة فلسفية غزيرة استقى منها مذهب في الوحدة المطلقة، وحَبَكَ ذلك الخليط من الأفكار والمذاهب الفلسفية لإنشاء مذهب غريب من الوحدة الإلهية. (٥)

<sup>(</sup>١) رسائل إحوان الصفا ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد لابن تيمية ص: (١٨١).

<sup>(</sup>٣) قارن عن هذه الفكرة الفتوحات المكية ١٥٨/٤، ١٦١، ٣٤٤، ٣٢٥، ٣٤٤، برسائل إخوان الصفا٣/٣٢٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) رسائل إخوان الصفا ٢٦٢/٣ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> من أين استقى محيي الدين بن عربي فلسفته الصوفية د.أبو العلا عفيفي ص: (٢٣)، ابن سبعين وفلسفته الصوفية د.أبو الوفا التفتازاني ص: (٧٠-٧١).

# • ابن العربي والفكر الباطني:

لا يمكن لدارس مذهب ابن العربي الحاتمي أن يتجاهل بأي حال العناصر الباطنية فيه، أو يغفل تأثير منهج الباطنية في تفسيره الآيات القرآنية، والخروج بها عن مجراها وسياقها، والقول بوجود ظاهر وباطن لهذه النصوص، واعتقاد أن خواص من المحققين هم الذين اختصوا بفهم مقصود الآيات، ومعرفة بواطنها وجواهرها، ووجود جانب الخفاء والتعقيد في الأفكار؛ بالتصريح أحيانا، والتلاعب بالألفاظ للتلبيس والتستر أحايين كثيرة، وابنن العربي يتقن جيدا هذا اللون من الخطاب.

يقول د.عثمان يحيى وهو أحد الدارسين الولهين بمذهب ابن العربي في الوحدة الإلهيسة معترفا بتأثير الباطنية في مذهب ابن العربي: "وموقف الشيخ هنا \_ في كلامه عن أنبياء الأولياء \_ كما هو شأنه في كثير من المواضع والميادين، ينبغي أن يُدرس ويفهم في ضوء النظريات والتعاليم الشيعية، وخاصة الإسماعيلية؛ لوحدة الاتجاه الأصيل الذي انبثقت عنه هذه الألوان المعنية في التفكير الإسلامي، هذا الاتجاه في نظرنا هو ما يمكن تسميته بالتيار الفكري الديني الباطني في الإسلام، الذي بدأ بكبار مفكري الإسماعيلية، ثم تلاه كبار عرفاء الصوفية والإمامية". (١)

يوضح هذا النص الدَّرسي لمذهب ابن العربي حُضور العنصر الباطني في مذهب ابن العربي بقوة، وضرورة الالتفات إليه أثناء تحليل أفكاره. (٢)

حاول ابن العربي أن يسخر الآيات القرآنية، ونصوص السنة النبوية لخدمـــة مذهبـه بشكل مُتَعَسَّف فيه بتأويلها لتوافق منهجه في تقرير الوحدة الإلهية، ولا يمكن القول بـان القرآن والسنة قد شَكَّلا مصدرين لمذهبه البَّتَة، وإنما هو احتيال ابــن العــربي في تــأويل النصوص، وتلاعبه الكبير باللغة، واستخدام الرمز للتلبيس به عن المعـاني الــتي يقررهـا مذهبه. وهو منهج قريب من طريقة الفيلسوف اليهودي فيلون (٢) Philo الذي سلك نفس

<sup>(</sup>١) مقدمة د.عثمان يحيى للفتوحات ٢/٣٤.

<sup>(</sup>۲)يراجع عن تأويلاته الباطنيـــة الفتوحـــات المكيــة ۱۸۹۹، ۲۰/۲، ۳۲، ۶۲، ۹۰، ۱۸۳/۳ وغيرها (نشرة: دار صادر).

<sup>(</sup>٣) هو: Philo Judaeus فيلسوف يهودي هيليني عاش في الفترة بين (نحو ٢٠ق.م-٤٠م) أرسلته الجالية اليهودية على رأس وفد إلى الإمبراطور كاليجولا يتوسط لديه لرفع الغبن الروماني عن اليهود،

المسلك في تأويل نصوص التوراة لتتوافق مع مذهبه الفلسفي. (١)

وابن العربي ينفرد بمنهج في تأويل النصوص لم يسبق إليه من بين جميع طرائق التأويل التي تقدمته؛ فهو يتقن التمرد على القواعد اللغوية، والأصول العقدية، والتعسف في تحريف معانيها بما يوافق مذهبه في تقرير الوحدة الإلهية.

وهذا تصير نصوص القرآن عند ابن العربي نصوصا فلسفية منطقية، أو أصولا كلامية يؤولها كيف شاء، دون قيد أو شرط، ويظهر أنه كان يرمي من وراء ذلك إلى صبغ مذهبه في وحدة الوجود صبغة دينية، حتى ولو اضطره ذلك إلى التعسف في التأويل وتحريف أصول الدين، وهذه الطريقة يكون قد اتقى سهام علماء السنة الموجهة إلى مذهبه.

الواقع أن مذهب محيي الدين الحاتمي في الوحدة الإلهية لا علاقة له بآيات القرآن والسنة النبوية للبعد الشاسع بينهما، كما أن مذهبه غني عن الاستدلال له بالنصوص الشرعية، فقد بناه على أصول فلسفية باطنية صوفية بعيدة عن الأصول الشرعية.

كما تلاعب بالآيات القرآنية بحمل بعضها على ألها تفيد التشبيه، والأخرى على ألها تفيد التشبيه، والأخرى على ألها تفيد التربيه، واستنبط من كل ذلك أصلا لمذهبه تعسفا واعتداء. مما يفسر ذلك الحضور الشيعي القوي في مذهبه. (٢)

وخلاصة القول أن الجذور العقدية، والأصول المعرفية التي اعتمدها ابن العربي في تقريب الوحدة الإلهية المطلقة ذات أهمية بالغة في فهم مذهبه، وفَكِّ رموز فلسفته الصوفية، ولا غنى للدارس له عن الوقوف عندها، وهي جديرة بدراسة موسعة تغطي هذا الجانب مسن مذهب ابن العربي، ولا تكفيها هذه الوقفة العاجلة، ولعل هذا المبحث في الكشف عسن جذوره العقدية يكون قد اضطلع بما أريد له من الوقوف على أصول مذهب ابن العسري متعددة المشارب، وكيف اعتمد على دهائه وذكائه في بلورة هذه الأصول المذهبة

تمكن من تأويل النصوص التوراتية في ضوء الفلسفة اليونانية، فكان يدعم تفسيراته بمختارات من هذه اعتمد اعتمد الفلسفة، ولذلك المجموعة من الفلاسفة الإسلاميين والنصارى على فلسفته لتأويل نصوص الوحي. ينظر في ترجمته: الموسوعة الفلسفية د.عبد المنعم حفي ص: (٣٥٦).

<sup>(</sup>١) مقدمة د. إبراهيم مدكور للكتاب التذكاري ص: (ط)، ابن عربي في دراساتي د. أبو العلا عفيفي ص: (١٨).

<sup>(</sup>٢) الصلة بين التصوف والتشيع د. كامل مصطفى الشيبي ١/٤٨، ١٧٠، ١٨٧، وغيرها.

المختلفة والمتشابكة لإنشاء مذهب خاص به يرى فيه وحدة الوجود، والذي كان له تأثير مناللة المتعان. كبير على الفكر الصوفي بعد موته، ولا يزال اليوم، والله المستعان.

# المطلب الثاني

### الوحدة الإلهية عند ابن العربي

### • توطئة في معنى الحلول والاتحاد والوحدة:

### \_ مذهب الحلول: Incarnation

أصل الحلول حل بمعنى نزل كما في الآية ﴿ أُو تَحَل قريبا من دارهم ﴾،(١) ويأتي الحلول على الحلول على كما في الآية ﴿ فيحل عليكم غضبي ﴾(٢) وله معان أخرى. (٣)

والحلول أن يكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصا به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا. (ئ) وهو أعم من القيام، لأنه اختصاص الناعت بالمنعوت، وهو أقسام؛ منه الحيزي، والجواري، والوضعي، والسرياني ولكل منها معينا حاص بها. (٥)

والحلول مذهب لبعض الطوائف يريدون به أن الله تعالى يحل في بعض مخلوقاته، قللت به ثلاث طوائف: الأولى النصارى قالوا يحل الباري تعالى في عيسى التَكْلِيَّا، والثانية غلم الشيعة والنصيرية ذهبوا إلى أنه لا يمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين من أهل العترة الطاهرة، ولذلك أطلقوا وصف الآلهة على أئمتهم، والثالثة غلاة المتصوفة قللوا حل الله تعالى في العارفين من الخلق. (٢)

<sup>(</sup>١) بعض الآية: ٣١ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) بعض الآية: ٨١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي ص: (٣٨٩)، الحدود في الأصول لابن فورك ص: (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون ١/٩٤٦، الحدود في الأصول ص: (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) الكليات ص: (٣٩٠)، التعريفات للجرجابي ص: (١٢٥).

<sup>(</sup>٦) كشاف اصطلاحات الفنون ١/١٥٣.

#### \_ مذهب الاتحاد: Unio

الاتحاد هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئا واحدا، فيكون بين الشيئين علاقة يشــتركان فيها مع احتفاظ كل منهما بهويته, (١) وليس المقصود بالاتحاد أن يصير الشيء شيئا آخــر، ولا أن يزول أحد الشيئيين ويبقى الآخر.

والاتحاد في عرف الصوفية هو شهود وجود مطلق من حيث أن جمبع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد، معدومة في أنفسها، لا من حيث أن لما سوى الله تعلمالى وجود خاصا به يصير متحدا بالحق، فإنه محال. (٢)

وقد قال به طائفة من المتفلسفة فقالوا باتحاد البدن مع النفس، وذهب قوم من الصوفية إلى أن المنقطع عن الدنيا، المتوجه إلى الله تعالى قد يتحد مع الله تعالى، وقال به قوم مين النصارى. (٣) وأبطل العلماء هذا المذهب وأنكروه.

### \_ مذهب وحدة الوجود: Pantheism

الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم ولا يتجزأ، وتتنوع إلى عدة أنواع. (أ) ومذهب وحدة الوجود يقضي بأن الله تعالى والعالم شيء واحد، وهـو مذهب قـديم أخذت به البراهمانية والأفلاطونية الجديدة وغلاة التصوف.

وفي اصطلاح الصوفية وحدة الوجود تعني أن الله هو الحق، وليس ثمة موجود في الكون إلا الحق، وهو الوجود المطلق، وما تَعَدُّد المخلوقات والأفعال إلا مظهر من مظاهر الذات الإلهية، وهو معنى التجلى الإلهي عندهم. (٥)

أما وحدة الوجود عند الفلاسفة فإنها تأتي بمعان أخر، (٦) ولكنها تدور حـول تصور الوجود وحدة إلهية مطلقة بقريب من اعتقاد الصوفية القائلين بالوحدة.

<sup>(</sup>١) التعريفات ص: (٢٢)، المعجم الفلسفي د. جميل صليبا ٢٤/١.

<sup>(</sup>۲) التعریفات ص: (۲۲)، کشاف اصطلاحات الفنون ۱۳۹۸/۳، معجم اصطلاحات الصوفیـــة للکاشی ص: (۳۹).

<sup>(</sup>٣) الكليات ص: (٣٧).

<sup>(</sup>٤) الكليات ص: (٩٣١)، الحدود في الأصول ص: (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون ١٤٩٣/٣ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المعجم الفلسفي د. جميل صليبا ٢/٩٦٥-٥٧٠.

كان لا بد من هذه التوطئة خلتوضيح الفرق بين اصطلاحات الصوفية الحلول، والاتحاد، والوحدة، حتى يتصور مذهب ابن العربي الذي ينتصر لوحدة الوجود، وهو كما تبين مذهب قائم على الأحدية الإلهية والواحدية Monisme ، وليس على مذهب الحلول الإلهي Dualistic لأن مؤداه الإثنينية وهو أمر مرفوض عند ابن العربي الحاتمي، إذ الحلول مبني على حقيقتين إلهية وبشرية مع قيام الأولى بالثانية، وهذا لا يتفق مع الوحدة المطلقة التي أصلها في مذهبه.

### • وحدة الوجود عند ابن العربي الحاتمي:

لم يكن بُدُّ من النظر في مذهب وحدة الوجود عند ابن العربي إجمالا، بعد أن أغنى عن الإطالة في درس مذهبه النص المناط بالتحقيق أعني القول المنبي، الذي فَصَّل في تلك المسائل بما يكفي وزيادة، وحتى لا يكون ما أتناوله في هذا المبحث من مسائل ابن العربي في الوحدة مصادرة على المطلوب من الاعتماد على النص المحقق في الكشف عن حال مذهبه.

وبناء عليه فإنني سأنهج منهج الاختصار في عرض مذهبه، ووصف القضايا التي أصل لها في أهم مصنفاته، دون توسع في العرض، وباختصار أيضا في نقد مذهبه.

وقبل البدء في عرض ابن العربي في الوحدة الإلهية نستطيع أن نشير إلى بعض الجوانب المثيرة في نصوص محيي الدين الحاتمي، استوقفت الدارسين لها قديما وحديثا، وجعلت طريق تلك الدراسات يستدعى مزيدا من التركيز للإحاطة بمصطلحاته.

ومن أهم تلك الجوانب؛ إعراض ابن العربي عن الإفصاح عن عقيدته في عدة مواضع، وتلاعبه باللغة مستغلا تمكنه من العربية؛ فقد كاتب السلطان في الأندلس قبل أن يرحل منها إلى المشرق، ولم تكن قضية اللغة تشكل عنده مشكلة، إذ كان باستطاعته البيان عن أفكاره في كثير من المناسبات، والبعد عن التعقيد في العبارة والمعنى، ولكنه أبسى.

وفي سبيل هذا الغموض المتعمد منه استخدم ابن العربي الأسلوب الرمـــزي، وعقــد الاصطلاحات وأغرب فيها، ويبدو أن خوفه من هجوم علماء السنة عليه كان أكبر سبب في سلوكه هذا المسلك.

ومن الجوانب التي ينبغي استحضارها أثناء دراسة نصوص ابن العربي إيقانه التام بمــــا منده يحمله النص الشرعي من ظاهر وباطن، فللقرآن لاباطن لا يمكن الوصول إليـــه إلا بملكــة التأويل، ينفذ من خلالها إلى المعنى الباطن، ويتجاوز ظاهر الألفاظ، وهذه الملكة يراها ابن العربي عطاء ربانيا غير مكتسب. (١)

كما مزج ابن العربي الحاتمي في مذهبه الفلسفي الصوفي بين جانب السلوك الصوفي وما يحمله من رياضات ومجاهدات، وصحبة للشيوخ، وبين الجانب العلمي الذي نَظّر فيه لمذهبه في الوحدة المطلقة، وأصل فيه لتصوف فلسفي معقد في الإلهيات والنبوات والمعدد والولاية إلى غير ذلك من القضايا التي بناها على نظرته في علاقة العبد بربه، والتي تعد أساس البناء الصوفي وأُسَّه، ولا فصل فيها بين الذات الإلهية وذات المخلوق.

تقوم نظرية وحدة الوجود عند ابن العربي في رؤيته لوجود الحق على اعتبارين اثنين:

\_ الأول: ما يصطلح عليه بالأحدية الذاتية وهي وحدة وجود الحق، مفصولة عن الأسماء والصفات، وكثرة المخلوقات والأفعال، فهي وحدة إلهية محضة، تنبني على وحسود ذات الحق فقط.

\_ الثاني: أحدية الكثرة وفيها تتجلى الذات الإلهية في الكون والمخلوقات بما فيه من تنوع وكثرة، ويسميها ابن العربي نسبًا واعتبارات. (٢)

ويلخص مذهبه في الوحدة والكثرة بقوله: "واعلم أن الله من حيث نفسه له أحديـــة الأحد، ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة". (٣)

ومذهب الوحدة في الوجود هو محور فكر ابن العربي الفلسفي الصوفي، وتفسير لجميع القضايا عنده في الولاية والمعاد، والتأويل والنبوة، والفناء وسائر القضايا التي تناولها في فكره وطرحه الغريب، ويعتبر كتابه فصوص الحكم ذا أهمية خاصة في تصوير مذهبه، ولا بُدَّ للدارس من الوقوف على نصه رغم ما يكتنفه من تعقيد وسخافة في كثير من المواضع؛ وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالكلام على آيات القرآن والسنة، أو الأنبياء والرسل، أو المعاد

<sup>(</sup>۱) ابن عربي ومولد لغة حديدة د.سعاد حكيم ص: (۱۷)، كنوز في رموز لمحمد مصطفى حلميي ص: (۱۳-۲۳)، طريقة الرمز عند محيي الدين بن عربي في ديوان ترجمان الأشواق لزكيي نجيب محمود ص: (۱۰۶-۲۹).

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (١١-١٤)، الفتوحات المكية ٣/٥٦٤ وما بعدها. ولمزيد من البسط يراجع روضة التعريف لابن الخطيب ٨٤/٢ وما بعدها، شفاء السائل لابن خلدون ص: (١٠٨) وما بعدها، الإنسان الكامل للجيلي ١١٤/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات المكية ٣/٥٦٥ (نشرة: دار صادر).

الأخروي، فإنك تحد العجب الذي لم تطلع عليه مجموعا في مذهب من المذاهـــب أو في عقيدة من العقائد، وكتابه الفتوحات المكية ضَمِيمَةٌ مهمة للفصوص لفهم مقصده.

فكتاب فصوص الحكم رغم صغر حجمه لخص فيه ابن العربي مذهبه وفكره محساولا الاستدلال عليه بنصوص القرآن والسنة، رغم البعد الكبير الموجود في وجه الاستدلال، وكونه لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين، والناظر نظرا أوليا في استدلالاته على قضايا الإنسان الكامل، والحقيقة المحمدية، وختم الولاية، وعلاقة الحق بالخلق المتمثلة في التحلي الإلهي، وتصويب جميع الأديان والمذاهب يظهر له ذلك التأويل التعسفي الذي يسلكه في سبيل تصويب مذهبه وربطه بالقرآن والسنة.

وقد قسم كتابه الفصوص إلى سبعة وعشرين فصاً، خَصَّ كل فصِّ لنبي مــن الأنبيــاء المذكورين في القرآن، فيسوق في كل فَصِّ قصة النبي مع قومه كما وردت في القــرآن، ثم يعقبها بتأويله الوجودي لها، والذي لا يؤيده سياق الآيات.

ومذهب وحدة الوجود مبني على أصل الفلسفة الوجودية التي تَعتبر الآثار الخارجية مترتبة على الذات الإلهية المحضة، فجعلوا وجود المحلوقات عين ذاته، وهكذا أنكر الصوفية الوجودية أن يكون للعالم وجود خارجي، وفسروا المحسوسات الخارجية بأله مظاهر للتحلي الإلهي، وشبهوا العالم بالمرآة، والله المبالصورة المرئية، ونفوا بناء على ذلك وجود العالم، فالموجودات عندهم هي عين الذات الإلهية. ومن هنا جاءت تسمية المذهب بوحدة الوجود؛ لأنه يجعل الموجودات موجودا واحدا هو الله الذي اتحدت ذاته مع الله.

ويعكس أصحاب الصوفية الوجودية طرفي التشبيه بالمرآة بين الذات الإلهية وبين العلم، بقول رئيسهم الأكبر محيي الدين: "إذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع، ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج فما هو ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤية أسمائه، وليست سوى عينه كما علمت فاختلط الأمر وانبهم". (١)

ولا يستقيم مذهب الوحدة عند ابن العربي إلا باعتبار أحد الطرفين أحدهما موجــودًا، والآخر معدومًا، وذلك حتى ينتظم قولهم بالاتحاد، فكأن العالم الذي نشاهده هـو الله، ولا وجود للعالم في أذهاننا.

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٤١).

والصوفية الوجودية وإن كانوا يقولون بالتفريق بين الله وحلقه بجعلهم لكـــل شيء حانبين؛ فهو الله من حيث إنه موجود معين مسمى باسمه الخاص، لكن الاتحاد عندهم حقيقي، والمغايرة اعتبارية لعدم وجود غير الله في شيء وجودا خارجيا، فخصوصية زيد وعمرو مثلا المغايرة للذات الإلهية إنما هــي اعتباريـة، فيمتازان عن الله من ناحيتهما الاعتبارية، أما من ناحيتهما الحقيقية فلا امتياز عنه. وعلى هذا يكون وجود الشجر والحجر، والإنسان والحيوان، وحتى الشيطان وجود تغاير بينهم وبين الله على قولهم اعتباري فقط والعياذ بالله. (١)

والحقيقة أن مذهب الصوفية الوجودية لم يتكون نتيجة المشاهدة والمكاشفة التي تحصل للصوفي كما يظنه عدد من أتباع الصوفية البُسَطَاء، وإنما هي فلسفة ذات تكوين وتأسيس عقليين، بُسطت في كتب القوم بيانا وتأصيلا وتقريرا.

وإذا سلمنا جدلا بأن فكرة الوحدة الوجودية الصوفية تحصل للسالك الصوفي من الشهود عندما يغيب العالم عن نظره، ويبقى وجه الله دون العالم، وهي وحدة الشهود، فإن هذه الحالة من الفناء ليست هي وحدة الوجود التي يقررونها في مذهبهم، وأيضا لا يرضى الصوفية الوجودية بهذه الوحدة لأنها مرتبة ناقصة في سُل م التصوف، وهم يَدَّعون أن العالم عين الله أو مظهره.

وبالنظر لمذهب القوم نجدهم لا ينفون وجود العالم والمحسوسات، وإنما ينكرون أن يكون للعالم وجود خاص به بعيدا عن وجود الله، فظهر بذلك أن فكرة وحدة الوجرو نتيجة طبيعية لفلسفة صاغوها على مَهَلٍ، أكثر من كولها تصوفا، لأن اتحاد الله بالعالم مما لا تتعلق به المشاهدة، ولا يمكن مشاهدة شيئين اثنين شيئا واحدا. (٢)

أما قضية تنزيه الخالق فإن ابن العربي يجمع فيها بين المتناقضات؛ عندما يذهب إلى أن التحقيق الصوفي، والتوحيد الكامل هو الجمع بين التتريه والتشبيه، ولا ينبغي تتريه الله دون اعتقاد تشبيهه، فذلك في رأيه ضلال، فالتتريه عنده إذا وصف الحق به وحده صار تقييدا له، وتحديدا لذاته، ومانعان الاختلاط بالذوات الأحرى، وهو في نظره المضطرب خلاف لما ورد في النصوص الإلهية التي تثبت لله التشبيه إلى جانب التتريه دون تفريق بينهما.

<sup>(</sup>۱) انظر للمزيد موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين للعلامة مصطفى صبري ٩٢-٨٩/٣. (٢) موقف العقل والعلم والعالم ٩٣/٣.

وتأويل نصوص الصفات الإلهية عند ابن العربي جهل وضلال، يريد بذلك مذهب المعتزلة والفلاسفة، والمشبهة أخطأ ول عندما قصروا أنفسهم على التشبيه فقط، فشبهوا الله بخلقه. إذن فالمخرج عند ابن العربي هو الجمع بين اعتقاد التتريه والتشبيه رغم التناقض الواقع، فللحق اعتباران؛ الأحدية التي تلاحظ فيه الذات بعيدة عن الصفات، وهذا هو التتريه عند ابن العربي، ومجلى الواحدية الذي هو نسب واعتبارات، وهي مظاهر العالم المشهود، وفي نفس الوقت تشكل تجليات الحق وهذا هو التشبيه عنده.

وعليه فابن العربي يرى أن مجلى الأحدية البعيد عن تجليات الأسماء والصفات، وعسن الكثرة الوجودية هو التتريه، ومجلى الواحدية الذي هو كثرة اعتبارية لذات الحسق هسو التشبيه، ولا يمكن لأحدهما أن يكون له وجود دون الآخر، فالذات مفتقرة إلى الصفات، والصفات لا وجود لها بدون الذات، ولا اعتبار لها البتة، وبهذا يكون الجمع بين التتريسه وبين التشبيه عند ابن العربي، والذي يصوره بقوله: "ومن عرف ما قررناه في الأعداد، وأن نفيها عين ثبتها علم أن الحق المتره هو الخلق المشبه". (١)

يقول القاشاني في تفسير كلامه: "وإن كل عدد غير الآخر باعتبار، وعينه باعتبار عرف أن الحق المتره عن التشبيه باعتبار الحقيقة الأحدية هو الخلق المشبه باعتبار تجليه في الصورة المتعينة، فمن نظر إلى الأحدية الحقيقية المتجلية في صور التجليات والتعينات قال حق، ومن نظر التعدد والتكثر قال خلق، ومن تحقق ما ذكرناه قال حق من حيث الحقيقة، خلق من حيث الخصوصية الموجبة للتعدد". (٢)

ويؤكد ابن العربي ذلك في فرص كلمة إدريسية بقوله:

ونَزِّه فَ مَقَعَدِ الصِّدقِ وَنَرِّه فِي مَقَعَدِ الصِّدقِ وَنَرِّه فِي مَقَعَدِ الصِّدقِ وَنَرِّه فَ وَكُن فِي الجَمعِ إِن شِئتَ فَفي الفَرْقِ (٣)

فالتتريه عنده حاصل لجميع المؤمنين، والصوفي المحقق هو الذي يُوَفَّق للجمع بين التتريه والتشيه، فيرى الخلق ظهور الخالق، والكثرة مجلى الوحدة، والتوجه إلى التتريه الصِّرف كما سبق نقص عندهم، وشهود الوحدة بلا نظر في الكثرة عيب، فالمتوجهون إلى

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (١٢٠).

الأحدية الصرفة عند الصوفية الوجودية يعدون من الناقصين والنظر في الوحدة دون الكثرة تحديد وتقييد في مذهبهم.

ويغيب عن دعاة هذا التشويش الصوفي الوجودي أن طريقة الأنبياء والرسل في دعوة الأسم كلها دعوة صرفة لتتريه الخالق، والوحي الإلهي ناطق بذلك التتريه، والأنبياء يدعون الخلق إلي إبطال المعبودات من دون الله، المتره عن التشبيه والتشبيه، وإلى أن الخلق هو عين الأولين والآخرين أن الأنبياء دعوا إلى الجمع بن التتريه والتشبيه، وإلى أن الخلق هو عين الخالق!! فالقرآن صريح في دعوة الناس جميعا إلى إفراد الخالق وحده بالعبادة، وعدم إيجلد الشريك معه، فهو المتفرد بالكمالات كلها، المتره عن المشارك والمثيل، قال تعلى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ((()) وقال أيضا في إن الذين بيايعونك إنما تثبت المغايرة بين الخالق والمخلوق، وهي الإثنينية التي يرفضها ابن العربي شيخ الصوفيسة تشبت المغايرة بين الخالق والمخلوق، وهي الإثنينية التي يرفضها ابن العربي شيخ الصوفيسة الوجودية، وإذا كان التحقيق يقضي بأن الموجود واحدا، وهو عين الله، وكانت عبدادة الله تشبي بالوصف والعبادة، ولماذا كانوا يخوفون الناس من مخالفة دعوقم، ولم لم يزيلوا وقيا مؤية المغايرة الناشئة عن الجهل فيهم، ولم يبينوا لهم أن عبادة ما سواه عين عبادته تعالى الله عن قولهم. (ا)

وإذا تساءلنا عن مصدر المعرفة عند الصوفية الوجودية، فإلهم لا يلتفتون إلى الفطرة لأن الفطرة تنكر مذهبهم ولا يمكن لفطرة سليمة أن تقبل مذهبهم إطلاق، ولا يعتدون بالعقل، لأن العقل السليم بنظره في الكون وما فيه من دقة وحسن تدبير لا يمكن إلا أن يؤدي إلى إفراد الخالق بالعبادة، ولا يعتمدون على الكشف الصحيح الذي لا يمكن أن يخالف النص الصريح، ولأنه لو فتح باب الكشف مطلقا كطريق للمعرفة لوجدنا أنفسنا

<sup>(</sup>١) آية: ٦٤ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) بعض الآية: ١٠ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٣) موقف العقل والعلم والعالم ٢٧٩/٣-٢٨٠.

أمام كشوفات كثيرة، وليس كشفا واحدا، وأذواق عديدة لا ذوقا معينا، فبأيها نأخذ يا ترى؟ هل بكشف ابن سبعين، أم ابن الفارض، أم ابن العربي؟

ولكن الصوفية الوجودية يبنون مذهبهم الوجودي على المعرفة القلبية، والأذواق الوجودية، والخيال الذي لا وجود له إلا في ذهن معتقديه، ولا يمكن لأحد أن ينخوط في هذا المذهب إلا بعد إلغاء عقله تماما. يقول محيي الدين في فص كلمة شعيبية: "فإن القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمترلة محل فص الخاتم من الخاتم". (١) ويقول: "قال أله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أن التقلبه في أنواع الصور والصفات، ولم يقل لمن كان له عقل، فإن العقل قيد فيحصر الأمر في نعت واحد، والحقيقة تأبى الحصر في نفس الأمر، فما هو ذكرى لمن كان له عقل.... فلهذا قال: لمن كان له قلب". (١)

وقد كان لمذهب وحدة الوجود الذي أصله ابن العربي، ووضع أسسه، وجمع أدلته التي ظنها كافية للتلبيس على عقول الضعفاء، كان لهذا المذهب الوجودي أثر سيئي، ونتائج باطلة ضالة فتحت باب الشرور على الصوفية، وزجت بمعتنقي مذهبه في أتُون العمى.

وفكرة وحدة الأديان من النتائج الخطيرة التي بنيت على مذهب وحدة الوجود عند ابن العربي، فالعالم عنده مظهر من مظاهر التجلي الإلهي، مجلى الأحدية ومجلسى الواحدية. وكان انطلاق هذه الفكرة عند محيي الدين من قضية الإطلاق والتقييد عنده، فالإطلاق الوجود باستغراق الوجود جميع ظواهره، فتتحلى ذاته في كل مذهب وصورة، والتقييد تقييد وجود العالم، لأن الحق يكون له في كل مظهر وصورة نسبة وتعين. والعبادة عند ابن العربي مبنية على الإطلاق والتقييد، فإطلاق العبادة هي أن يعبد الله في كل صورة ومظهر، إذ كل مظهر مجلى من تجليات الحق، وتعين من تعينات، ولا يتقيد عقد دون عقد من العقائد، وإنما يعتقد كل المذاهب والأديان السماوية والوضعية. فالتحقيق في العبادة أن يعبد مظاهر تجلي الحق في هذا العالم، وهو الذي ينجي من سخط فالتحقيق في العبادة أن يعبد مظاهر تجلي الحق في هذا العالم، وهو الذي ينجي من سخط كثير، بل يفوتك العلم على ما هو عليه، فكن في نفسك هيولي لصور المعتقدات كلها، فإن الإله تبارك وتعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد ". (3)

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) بعض الآية: ٣٧ من سورة ق.

<sup>(</sup>٣) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (١٦٥).

ويصور مذهبه في توحيد الأديان بجرأة عجيبة على نبي الله موسى الطلخة فيقول: "وكلن موسى أعلم بالأمر هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه، وما حكم بشيء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء". (١)

وقد قسم ابن العربي الإله إلى قسمين الإله المطلق، والإله المقيد:

\_ الإله المطلق: ألوهيته ثابتة له لذاته، وهو الساري في الموجــودات المتجلــي في جميــع الصور.

\_ الإله المقيد: وهو الصورة التي يخلقها العابد للله، ويتسع لها قلبه وعقله، فهو الإله المتخذ معبودا.

ومن هنا صَوَّب ابن العربي جميع المعبودات لأن لكل عابد إلها مقيدا تصوره، ويعبده فلا يكون بذلك مخطئا، والإنسان الكامل هو الذي يعبد الله في كل مظهر من مظاهره يتحلى فيها، فما دامت كل المظاهر تجلياته وتعيناته فلا يُحكم على عابد بالخطأ. (٢)

ونورد قضيتين تكلم فيهما ابن العربي بما لم يسبق إليه، وأتى فيهما بالعَجَب العُجاب؛ وهما تصحيحه إيمان قوم نوح، وتصويب إيمان فرعون، مخالفا بذلك صريح القرآن، وهي نتيجة طبيعية لمذهبه في الوحدة الإلهية.

يقول محيي الدين في قصة قوم نوح: "فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم، وعلم ألهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والأمر قرآن، لا فرقان، ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان وإن كان فيه، في القرآن القيضمن الفرقان، والفرقان لا يتضمن القرآن". (٣)

ويقول في نفس سياق القصة: "فقالوا في مكرهم ﴿ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: د.عبد الله الملا في دراسته لكتاب في الرد على الفصوص "مرتبة الوجود ومترلة الشهود" للملا القاري ٣/٦/١، (رسالة ماجستير مرقونة على الآلة الكاتبة)، مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس ٢٦٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٦١-٦٢).

وفي هذا النص يظهر بجلاء تلاعب ابن العربي بالنص القرآني لتأييد مذهبه الوحسودي، فيراوغ في تأويل المعنى، والخلط في المبنى، ولذا تراه يعتبر سبب عدم إحابة دعوة قوم لاكون الأمر قرآناً، ونوح التكين حاء بدعوة فيها فرقان، والمعنى أن دعوة نوح كان فيها تفريق بين قومه وبين المعبودات التي ارتضوها لأنفسهم عبادة وإشراكا مع الله في الوجود، وعليه فإن دعوة القرآن التي كان عليها قوم نوح هي اليقين، بينما كانت دعوة الفرقان التي حاء بحا نوح مخالفة القرآن.

هذا التلاعب منه حتى يصل إلى تأكيد تصوفه الوجودي، وأن جميع المعبودات حق عنده، وأن قوم نوح الذين أشركوا مع الله في العبادة، إنما هم في الواقع كانوا على التوحيد، ويقرر بألهم لو استجابوا لنوح فتركوا عبادة معبودالهم، لسقطوا في الجهل والضلال.

وهذا التشويش من ابن العربي كان يتكرر عنده في كل قصة قرآنية يتناولها بتأويله الفاسد لتفسير حال كل قوم مع أنبيائهم، وقصة قوم نوح تغنينا عن سَوْق الباقي.

أما النموذج التاني الذي يصور بوضوح مذهب محيي الدين الحاتمي الوجودي في تصحيح جميع الأديان والنحل، وتصويب جميع المعبودات، والمساواة بين الإيمان والكفر، ما ذكره في تصحيح إيمان فرعون بقوله: "ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف وإن جاز في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى أي وإن كان الكل أربابا فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم، ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك فقالوا فاقض ما أنت قاض إنما عقضي هذه الحياة الدنيا (1) فالدولة لك، فصح قوله أنا ربكم الأعلى ".(1)

<sup>(</sup>١) بعض الآية: ٢٣ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) الآية: ٧٢ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٣٢١).

وهكذا يحلو لابن العربي أن يتلاعب بتأويل النصوص القرآنية، ويتعسف بأسلوب سَمِحٍ لتقرير مذهبه الوجودي، فيقرر نجاة فرعون من النار، وأن الله قبضه طاهرا مطهرا، تكذيب للله ورسوله، وافتياتا على الله تعالى، جريا على أصله في القول بوحدة الوجود.

ومن نصوص ابن العربي الواضحة في هذا الباب نظمه إذ يقول:

عقد الخلائت في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه (۱) لقدد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعي لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قدرآن أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني (۲) وعليه فابن العربي الحاتمي من المنظرين المتقدمين لفكرة وحدة الأديان، وتلك ليست بأولى سيئاته!!

### • موقف ابن العربي من التأويل:

مسلك ابن العربي في التأويل غريب ومعقد وخطير في نفس الوقت، وقد نظر للصوفية الوجودية طريقة التلاعب بالنصوص، وتأويلها بكل ما يمكن أن ينقدح في نفوسهم مسن معان باطنية تؤيد مذهبهم.

واعتمد ابن العربي في موضوع التأويل على قضيتين كبيرتين كأساس لتنظيره الفلسفي: الأولى: التفريق بين الظاهر والباطن أو بين الحقيقة والشريعة، والثانية: استخدام الرمز والإشارة في لغته.

وسأعرض لهاتين القضيتين في عجالة لتصوير أصل التأويل عند محيي الدين، والذي استخدمه في التأصيل لمذهبه الوجودي، وفهم هذه القضايا كسبيل لتصرور خصائص مذهبه في الوحدة.

### التفريق بين الظاهر والباطن:

اعتمد الصوفية الوجودية أصولا باطنية في فلسفتهم الوجودية، فزعموا أن للنصوص ظاهرا يعرفه كل الناس، وهو المتبادر إلى الأفهام من ظاهر النص، وباطنا يختص بمعرفته أهل الحق، وهذا الباطن هو المراد من نزول الوحى، ولكن لا يُوفَق إلى معرفته سوى

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) ديوان ترجمان الأشواق ص: (٤٣).

خواص الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف هذا الأصل: "ويزعمون أن هـذه النصوص لها تأويل، وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين... وأما النصوص التي في المعاد وفي أسماء الله وصفاته وملائكته فدعواهم فيها أوسع وأكثر. وقد دخل في كثير من أقواله في العلوم، أو في العلوم والأعمال طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام، وكلام ابـن عربي، وابن سبعين، وأمثالهما من ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء".(١)

ومراد الصوفية الوجودية من التفريق بين الظاهر وبين الباطن أن يجعلوا تأويل النصوص طوع مرادهم، وملك تَصرُّفِهم، يَيْلاعبون بالمعاني كما يحلو لهم التلاعب، وهذا التفريق هو الأساس التي بُنيي عليه التأويل، وعندما لم يجدوا في نصوص الشرع ما يؤيد مذهبهم، توجهوا إلى القول بباطن النصوص ليتمكنوا من الانفلات من جميع القيود اللغوية، والضوابط الشرعية.

ويزعم الصوفية الوجودية أن لكل آية وكلمة في القرآن معاني باطنية تختفي وراءها أسرار وأحوال، ولا تكشف هذه المعاني إلا لصفوة الخلق، وهم الخاصة من عباده الذين تشرق في قلوبهم المعارف عندما يحصل لهم وَجْدٌ وذَوْقٌ.

وهذا التلبيس منهم حتى يتمكنوا من الاستناد في كل قضية على دليل من القرآن أيا كانت تلك القضية، وعلى أي وجه خالفت فيه الأصول الشرعية، وهم في ذلك يدعون أهم وارثون لعلم باطن اختصهم الله به دون عامة الناس. (٢)

فصار التأويل عند الصوفية الوجودية متنوعة أشكاله، متعددة صوره، حتى ولـــو أدى ذلك إلى التناقض في الشرائع، والتضارب في أصول الدين، حسب استعداد كل صــوفي، وغدا لكل فرقة لون معين من التأويل، ومذهب محدد يختلف بحسب أحوال كل فرقــة، ويتنوع وفقا لمواجيدها، وبهذا يسوغ لكل منهم أن ينفلت من شعائر الدين كما يحلو له، و يلتزم بما شاء منها ما دام الأمر مبنيا على الواردات الإلهيــة \_ زعمــوا \_ والتـــترلات العطائية. (٣)

ويسلك القوم مسلك التستر والتغطية على طريق الباطنية، ويظهرون بعيض المعاذير للتلبيس على ضعفاء العقول من الناس، والحيلولة دون فهم مرامي مصطلحاتهم وكلامهم،

<sup>(</sup>١) الصفدية لابن تيمية ١/٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) اللمع للطوسي ص: (١٥٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك: في التصوف الإسلامي وتاريخه لنكلسون ص: (٧٦) وما بعدها.

وهو أمر واضح عند ابن العربي عندما يفتتح كتبه المشحونة بالتصوف الوجودي، ويدعي أن ما بها من أفكار إنما هي من فيض الفتوحات الإلهية، ومن ذلك صنيعه في مقدمة الفتوحات المكية له عندما يقول: "وسميتها رسالة الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية، إذ كان الأغلب فيما أو دعته هذه الرسالة ما فتح الله به علي عند طوافي ببيته المكرم، أو قعودي مراقبا له بحرمه الشريف المعظم". (١)

وهذا الزعم من ابن العربي حتى يطبع كتابيه بنوع من الغطاء الصوفي، فيدفع عنه هجوم العلماء والحكام، ومن جهة أخرى ليعطي نصوصه نوعا من التقدير والتبحيل، فيلجأ إلى الادعاء بأن كتبه من الخصائص الإلهية التي اختصه الرب بها.

ويفرق ابن العربي في منهجه في التأويل بين جانبين في القرآن؛ باطن كلي وهو الـــذي نزل على قلب النبي في النبي ولا يزال يتجدد على قلوب العارفين، وجانب ظـــاهر يتعلــق بتلاوته باللسان، وهو تقسيم يجعل من السهل عليه تأويل ما شاء من القرآن. (٢)

ويكثر محيي الدين من غمز من يحلو له أن يسميهم علماء الظاهر، وهم علماء السينة المستمسكون بأصول الشرع، البعيدون عن تقسيمه إلى ظاهر وباطن، وهم \_كما يزعم على مستوى من قلة الفهم، والبعد عن الإفادة من رحمة الله، ويعدم تقديره للله ولكشفى ". (٤)

وآفة علماء الظاهر عند ابن العربي ألهم لا يفطنون إلى ما تتضمنه الآيات من معاني باطنية هي جوهر مدلول النص، ويقفون عند ظاهر اللفظ والمعنى، بينما يرى أن الصوفية

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ٧٢/١-٧٣ (نشرة: عثمان يحيى).

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (٩).

<sup>(</sup>٣) فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي د.نصر أبو زيد ص: (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) راجع تقريره لهذا المعنى في كتابه التجليات له ص: (٧).

الوجودية اختصهم الله على منحة تجعلهم يطلعون على ما في الآيات من أسرار، وهو السبب الداعى إلى اعتمادهم التفسير الإشاري". (١)

ويتهم محيي الدين أهل الظاهر بكرههم للصوفية، وسبب هذا الكره في رأيه حرصهم على حطام الدنيا، وجمع نعيمها توسعا فيه، ويتقربون في سبيل ذلك إلى أهل الجاه والمال والسلطان بكل وسيلة وطريقة، في حين يذهب الصوفية ضحية هذا التقرب. (٢)

### جانب الرمز واللغز:

يعد جانب اللغز والتعمية بالألفاظ أصلا في منهج التأويل عند ابن العربي، وهـو أمـر ظاهر للعيان في نصوصه، يفتح به باب الادعاء والتَّخر في تأويل القرآن، وتغيير مراد الله من آياته، وتفسيرها بما يوافق المذهب، وفهمها بما يتفق مع الأذواق والخواطر، فللـنوق الصوفي عند دعاة الوحدة سلطة على معاني النصوص؛ بل هي القنطرة التي تجتاز أفكـار الصوفية ومواجيدهم من فوقها.

لغة الرمز والإشارة عند الصوفية الوجودية هي أساس تأويل النصوص، فبها يفهمون النص القرآني والنبوي، ويربطون بين العبارة والإشارة في الرمز، وبين الظاهر والباطن في التأويل، فظاهر العبارة ما تدل عليه من حيث وضع اللغة، والإشارة هي باطن اللغة، ويصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يسرون خلفها معاني كشفية، اتقاء لسوء فهم أهل الظاهر وهم علماء السنة وحتى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم.

والمصطلح الصوفي لا يدركه عندهم إلا المريد بطريق الكشف والذوق، بخلاف المصطلح العلمي الذي يؤخذ عن الأستاذ، وبهذا يبلغ اللغز عند ابن العربي إلى درجة من التعقيد، مستغلا تمكنه من اللغة والعبارة، فهو كاتب السلطان في بداية حياته، (٢) واصطلاحات الصوفية حاضرة عنده كالفناء والاستغراق، والاستهلاك، وغيرها من

<sup>(</sup>۱) وللمزيد عن مذهب ابن العربي في التفسير الإشاري د.محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون ٤١١/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) موقف ابن عربي من أهل الظاهر والفلاسفة د.محمود قاسم ص: (٥٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر مبحث نشأته وطلبه العلم هن: (١٣١-١٣١) -

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب اصطلاح الصوفية لابن العربي.

مصطلحات الصوفية، فالدارس لمذهب ابن العربي يجد نفسه بحاجة إلى الإحاط\_\_ة بلغة الصوفية المتقدمين، إذ ستعرض له أثناء مطالعة مذهبه. (١)

ومن مظاهر اللغز عند ابن العربي تعقيد العبارة، وضرب الأمثال، والصـــور الشــعرية المركبة لقوله:

ومِن عَجَب الأشياء ظُبْ يُ مُبَرقَ عَ عَبَ الأشياء ظُبْ يُ مُبَرقَ عَ مَ يَمِيسُ بِعُنَّ ابِ ويُوم ي بِأَجْفَ ان ومَرعَ اهُ ما بين التَّرَائِبِ والحَشَ الْ فيا عَجَبًا مِن رَوضَة وَسُطَ نِيرانِ (٢) ويقول:

تَثَلَّتُ مَحبُوبِ وقد كان وَاحِدا كما صَيَّروا الأَقْنَامَ بِالنَّاتِ أَقْنُماً فلا تُنْكِرَن يا صَاحِ قَولِ غَزَالَة تُضِيءُ لِغِزلان يَطُفَنَ على الدُّمَ فلا تُنْكِرن يا صَاحِ قولِ غَزَالَة تُضِيءُ لِغِزلان يَطُفنَ على الدُّمَ فللأَبْكِر تَا يَطُف وَعِمَمَا اللهُ عَنَالَة فللظَّبْ فللظَّبْ في أَحِياداً ولِلشَّمس أُوجُ ها ولِلدُّميّةِ البيضاء صَدراً ومِعصَمَا اللهُ فللظَّبْ في أَحِياداً ولِلشَّمس أُوجُ ها ولِلدُّميّةِ البيضاء صَدراً ومِعصَمَا اللهُ عَلَى الدُّميّةِ البيضاء صَدراً ومِعصَمَا اللهُ في اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ويرى الصوفية الوجودية أن القرآن خال من الإشارات عندهم، لما يملكونه من قلم على على فهم نصوصه، والغوص في معانيه، يقول ابن العربي: "إن الرموز والألغاز ليست مرادة لأنفسها، وإنما هي مرادة لما رمزت له، ولما ألغز فيها، ومواضعها من القرآن آيات الاعتبار كلها". (3)

ويذهب محيي الدين إلى أن العارف لا بد له لتأويل أي نص أن يبدأ بفهم ظاهره مسن خلال أصول اللغة، وأسباب الترول، وهو المستوى الذي يقف عنده من يطلق عليهم ابسن العربي علماء الظاهر من الفقهاء والأصوليين، ثم ينتقل الصوفي في رحلته مع النص بالنفوذ إلى معانيه الباطنية، والغموض في إشاراتها، وهذا ما يجعله يتلقى المعاني على قلبه كما تلقاها الرسول على قلبه، وبذلك يصير الصوفي الوجودي بمترلة النبي في تلقي الوحيي مباشرة وبدون واسطة، وفي هذا المعنى يقول: "انظر في القرآن بما أنزل على محمد، لا تنظر فيه بما أنزل على العرب فتحيب عن إدراك معانيه....فإذا تكلمت في القرآن بما هسو به

<sup>(</sup>٢) ديوان ترجمان الأشواق ص: (٤٢-٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (٤٦).

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية ١٨٩/١ (نشرة دار صادر).

محمد على متكلم نزلت عن ذلك الفهم إلى فهم السامع من النبي على فإن الخطاب على قدر السامع، لا على قدر المتكلم، وليس سمع النبي الله وفهمه فيه فهم السامع من أمته فيه إذا تلاه عليه، وهذه نكتة ما سمعتها قبل هذا عن أحد قبلى، وهي غريبة وفيها غموض". (١)

فتأمل جيدا هذا التشويش والإغراب من مقدم الصوفية الوجودية الأكبر، وكيف يتعمد الغموض والتعقيد في العبارة والمعنى، وهو في كامل وعيه، وتمام عقله عندما ينظر إلى الوحدة في الوجود، وإلى تفسيره لحال نزول الوحي بما لم يرد عند أحد قبله بدءا بالنبي الله المحينزل عليه الوحى، فواعجبا من هذا التأويل الباطنى!!

وهذه الفكرة عند ابن العربي تفتح باب الوحي من جديد على الأمة للعارفين الصوفية وهي قريبة من فكرة بعض الطوائف من النصارى القائلين باستمرار نزول الوحي الإلهي على قلوب رؤساء الكنيسة ممن يصفون أنفسهم بالعصمة والقدسية. (٢)

وقد استقبل لفيف من الصوفية هذا الأصل في التأويل، واعتمدوه كطريق للانفلات من النصوص، وبناء ما يتوهمونه من معان عليها، بينما مذهبهم الوجودي غني عن التعسف بالاستدلال له بالقرآن والسنة، فقد أصلوا أفكاره وأصوله في كتبهم، وفـــق قواعدهم وأسسهم، ولم يكونوا بحاجة إلى هذا التلاعب بتأويل النص القرآني، ولكنه الدهاء والذكاء من شيخ سَخَر أفكاره وطاقته لخدمة مذهبه، ودفع الاعتراض عليه، بالتلبيس على عقول الناس.

وتلقى جمهرة من أصحاب الفكر العلماني هذا المنهج في تأويل النصوص بصدر رحب، واستخدموه لخدمة فكرهم، واستعملوه كذريعة ووقاية، ولم يروا فيه تعارضا بين التفسير الذي يتفق مع سياق النص وبين التأويل الذي يتعارض معه، أو إن شئت فقل بين الظهر والباطن بلغة أخرى، يتحاشون بذلك رد الهلام على تأويلاهم البعيدة للنصوص، وعلى تقرير أصول فكرهم، وعمدهم في ذلك الرمز والإشارة، وكان لهذا المنهج أيضا تداعيات أخرى خطيرة (٣) والله المستعان.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في التشابه الحاصل بين نظام الأديرة النصرانية، ونظام الصوفية الوجودية د.محمود قاسم في موقف ابن عربي من أهل الظاهر ص: (٥٥)، وبلاثيوس في ابن عربي حياته ومذهبه ص: (١١٧، ١٢٨-١٢٨).

<sup>(</sup>٣) تراجع فتنة د.نصر حامد أبو زيدبمنهج ابن العربي الحاتمي في التأويل في دراسته فلسفة التـــأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي ص: (٢٧٠) وما بعدها.

### الولاية والنبوة عند ابن العربي الحاتمي

يولي الصوفية عموما والوجودية منهم خصوصا أهمية لقضية الولاية والأولياء، لما يبنونه عليها من أحكام، فالولي هو الذي يملك القدرة على التأويل، والوصول إلى المعاني الباطنة للنصوص. ولا تقل أهمية الولاية عند الصوفية عن قدر العصمة عند الشيعة، فقد بدأ التصوف الاعتماد على العنصر الشيعي في خصائصه وأصوله وأسسه منذ فترة مبكرة جدا، وإن كان قد استقل بنفسه بعد ذلك، وأخذ طريقا خاصا، ولكن لم يغب ذلك الارتباط الوثيق بين معتقد الصوفية في الولاية، ونظرة الشيعة للإمامة. (١)

وابن العربي نادى بنبوة الأولياء التي نادى بما غلاة الشيعة، وجمع بين فكرة النور وبين وحدة آل محمد الروحية والعملية، وأسبغها على السالكين الذين لم يبلغوا مقام الولاية السامي، ونَظَّم محيي الدين دولة للأولياء تقوم على الأقطاب والأبدال والأوتاد، وغيرهم أحذاً عن الإسماعيلية كما سبق بيانه عند مبحث الجذور العقدية.

وقبل الحديث عن الولاية عند محيي الدين نُعَرج على موقفه من النبوة، و نبين كيف ألها لم تسلم من فلسفته، وتصويره الخيالي الغريب كعادته في جميع القضايا التي يتكلم عنها.

يذهب ابن العربي إلى اعتبار منصب الولاية أفضل من مرتبة النبوة، فالأولياء عنده يتلقون معارفهم بدون واسطة، وإنما بالكشف والذوق والخطاب الشفهي، وغير ذلك من المصادر الصوفية في التلقي بدون حجاب بخلاف النبي في ومن ذلك قوله: "فالمرسلون مع كولهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فكيف مَن دولهم مسن الأولياء، وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه، ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى ". (٢)

### والنبوة عند ابن العربي قسمان:

1/ نبوة التشريع: وهي التي يوحي الملك فيها إلى النبي بالتشريع، وقد انقطعت بالنبوة المحمدية، وهنا يُقِر بأن الولي تابع للنبي في هذه النبوة، ولا يعني هذا أن النبي في أفضل من

<sup>(</sup>١) وانظر أهميةً في دراسة العناصر الشيعية في الولاية الصوفية: د. كامل مصطفى الشيبي في الصلة بين التصوف والتشيع ٤٠٩/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الفصوص بشرح القاشاني ص: (٤٢).

الولي من كل وجه. يؤكد ذلك قوله: "وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة، وفي محمد الله عن كل وجه. يعنى مشرعا أو مشرعا له، ولا رسول وهو المشرع". (١)

٢/ النبوة العامة: وهي نبوة لا تشريع فيها يشترك فيها الولي والنبي؛ بل مقام النبي فيها فيها حال كونه وليا أتم وأكمل من مقامه من حيث كونه رسولا ذا تشريع.

ويصح عند محيي الدين بهذا الاعتبار أن نقول إن الولي أفضل من النبي والرسول، فهذا النوع من النبوة، وإن شئت فقل الولاية لا تنقطع عنده أبدا، وهي باقية أبدا. ويقرر ذلك بقوله: "فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقول، أو ينقل إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى من النبوة....أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحد، وهو أن الرسول من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي ورسول....وذلك أنك تعلم أن الشرع تكلف بأعمال مخصوصة، أو نحى عن أفعال مخصوصة ومحلها هذه الدر فهي منقطعة، والولاية ليست كذلك". (٢)

ولئن كان ابن العربي قد أقر بختم النبوة المحمدية التشريعية، فإنه بدهائه وتلاعبه استطاع أن يفتح للصوفية الوجودية بعده باب ادعاء النبوة من جهة أخرى، كما حصل مع القاديانية وغيرها من الفرق.

ونرجع إلى مذهب ابن العربي في ختم الولاية، وهو مصطلح حادث ظهر مع الحكيه الترمذي الذي يعتبر أول من نادى به وذلك في ضوء نظرية الحقيقة المحمدية، ذلك أن خاتم الأولياء له نفس خصائص خاتم الأنبياء عند الصوفية الوجودية في العلم والشفاعة، ويعتبر خاتم الأولياء في أعلى درجات الولاية الصوفية، حتى أنه ينفرد بالوحدانية ومناجلة الله في مجالس قربه، وبمقامه دائما على خزائن المنن الإلهية، ويأخذ من نفس المعدن الذي يأخذ منه الأنبياء العلم والمعرفة، وهو حجة على جميع الأولياء لأنه قهد حقق جميع خصائص الولاية صدقا وعلما. (٣)

وقد أخذ شيخ الصوفية الأكبر فكرة خاتم الأولياء من الموروث الصوفي المتقدم وطورها ووسعها، وتكلم عن أصناف ختم الولاية وهي:

ختم الولاية المطلقة: وهي مكانة تكون لخاتم الأولياء يختم الله تعالى به الولاية المحمديـة،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر للمزيد ختم الولاية للحكيم الترمذي ص: (٣٦٧) وما بعدها

ويختم به الولاية المطلقة للأنبياء والرسل، وهذا المقام في ختم الولاية لا يكون إلا لعيسي الطّيّخ وفي ذلك يقول: "وإن عيسى الطّيّخ إذا نزل ما يحكم إلا بشريعة محمد فلى وهو خاتم الأولياء فإنه من شرف محمد فلى أن ختم الله ولايتة أمته، والولاية المطلقة بنبي رسول مكرم ختم به مقام الولاية". (١)

ختم الولاية الخاصة: وهي الولاية المحمدية وتكون لشخص أقامه الحق في تَجللٌ من التجليات جامع لأسرار وعلوم الولاية. (٢)

وقد زعم ابن العربي لنفسه هذا المنصب، وصرح بأنه خاتم الأولياء، وذلك بــالتصريح أحيانا وبالتعمية والتلاعب بالألفاظ أحيانا أخرى، فصرح بأنه تلقى خطابا إلهيا يفيد بأنه خاتم الولاية المحمدية في زمانة بمدينة فاس، (٣) ومن ذلك نظمه:

أنا ختم الولاية دون شكك لورثي الهاشمي مع المسيح (٤)

وشبه نفسه في رؤيا منامية ذكرها لنفسه في الفتوحات<sup>(٥)</sup> بالنبي عندما ذكر أنه رأى الكعبة نفسه موضع اللبنة من الحائط، فهو حاتم النبيين، ولا رسول بعده، ويقول إنه رأى الكعبة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، وبناؤها في غاية الحسن، فإذا بموضع بين الركين اليماني والشامي تنقصه لبنتين من ذهب وفضة، ورأى نفسه قد انطبع في موضع تينك اللبنتين، وألها عين ذاته، فاستيقظ وشكر الله وتمنى أن يكون تأويل هذه القصة أنه خاتم الأولياء.

فانظر إلى هذه الجرأة من محيي الدين على مقام النبوة، وكيف شبه نفسه برؤيا النبي النبي النبي النبي النبي النبياء وحي كما لا يخفى، فأنى لابن العربي ذلك، وقد فتح على الصوفية بعده هذا الباب في ادعاء ختم الولاية المحمدية.

ولا يتردد تلاميذ محيي الدين وأتباعه في الجزم بكونه خاتم الولاية المحمدية، ويتناقلونــه ويثبتونه في مصنفاتهم عن قناعة وإيمان بهذه الفكرة. (٦)

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ١٥٠/١ (نشرة صادر).

<sup>(</sup>٢) قارن الفتوحات المكية ١/٠٥١، ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات المكية ١٢١/١٢ (نشرة: عثمان يحيى).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/١٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٦) راجع عن ذلك: الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر لعلي شـودكيفيتش ص: (١٣٠)، وانتصـار الأمير عبد القادر الجزائري لمحبه وشيخه ابن العربي في كتابــه المواقـف ص: (١٢٨، ١٢٦، ٨٦٦، ١٨٨، ٨٧٢، ١٢٧٥، ١٢٨٥) نقلا عن الولاية والنبوة لعلي شودكيفيتش.

وأخيرا فإن ابن العربي يعتبر مقام الولاية أفضل من النبوة، لأن النبي في يأخذ عن الله بواسطة وهو المعدن الذي تؤخذ منه العلوم، والولي يستقي علومه من الله مباشرة في شكل الكشوف والفيوض والأذواق، وألهم أولى بشرحها، بل مقام النبوة عنده أقل من منصب الولاية المحمدية التي لا تنقطع، وهذا ما يفسر ادعاء ابن العربي أن كتبه وآراءه التي خرج بحال الله المبائل المبا

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الولاية الصوفية: "ففي هذا الكلام من أنوواع الإلحاد والكفر، وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا اليهود ولا النصارى. وما أشبهه في هذا الكلام بما ذكر في قول القائل فخر عليهم السقف من تحتهم إن هذا لا عقل ولا قرآن، وكذلك ما ذكره من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم هو مخالف للعقل، فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر، ومخالف للشرع، فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا. وقد يزعم أن هذا العلم الذي هو عنده أعلى العلم وهو القول بوحدة الوجود، وأن وجود المخلوق وهو تعطيل الصانع حقيقة وجحده، وهو القول ولم يكف الذي يظهره فرعون، فلم يكفه زعمه أن هذا حق، حتى زعم أنه أعلا العلم، و لم يكف ذلك حتى زعم أن الرسل إنما يرونه من مشكاة خاتم الأولياء....". (١)

<sup>(</sup>۱) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص: (٥٨)، وانظر للمزيد عن نقد قضية الولاية عند ابسن العربي ابن تيمية في الرد على المنطقيين ص: (٢٨٦-٤٨٩)، ومجموع الفتاوى ٢١/٤٤، والشوكاني في الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد ص: (٥١)، ود.محمد السيد الجليند في "من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة" ص: (٢٢٤) وما بعدها، ود.أحمد سعد حمدان في ختم الولاية ص: (٢٥٦) وما بعدها، وعبد الرحمن عبد الخالق في "الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنسة" ص: (٣٩٤) وما بعدها.

### المبحث الثالث:

## موقف العلماء من ابن العربي الحاتمي

بلغ خلاف العلماء في حال ابن العربي الحاتمي مبلغا، لا يوجد مثيله في أحد من الشخصيات في الإسلام، فبينما رفعه البعض إلى درجة الصديقين، أنزله الآخرون إلى درك المتزندقين. أما الذين رفعوا شأنه ورفضوا الكلام في شيء من نصوصه الكفرية متأولين له فهم المحبون له.

والقسم الثاني من العلماء الذين رفضوا مذهبه الوجودي، وجزموا بأنه كفر وزندقة، وأنه لا مجال لتأويل صريح كلامه في الوحدة، وإلا فتح باب تأويل كل كلام يتضمن الكفر، ولم يعد في الدنيا كفر.

وتحت كل قسم من هذين القسمين تفصيلات لمواقف العلماء لا تنبغي الغفلة عنها في تفسير مجموعة من المواقف، التي تبدو لمن يقف عليها لأول وهلة غريبة متضمنة لمدح ابن العربي وطريقته، إذا أغفلنا الأسباب الداعية إلى مثل هذه المواقف، ولقائل أن يتساءل هل تصح هذه المواقف من هؤلاء العلماء لأن تكون حجة للثناء على مذهب ابن العربي؟

وقبل الحديث عن هذه القضايا المهمة أشير إلى أنني لا أعد بالإطالة في الكلام عنها، إذ كتاب شيخنا الحافظ السخاوي المنوط بالدراسة والتحقيق القول المنبي عن ترجمة ابن العربي قد درس هذا الموضوع أعني مواقف العلماء من ابن العربي بشكل لا مزيد عليه فهو بحق موسوعة في هذا الباب، و قد رأيت أن تجنب الإطالة في هذا المبحث هو الصواب لحصول الوابل الصيب، والغيث الطيب، بالاطلاع على كتاب القول المنبي، وحتى لا نصادر على الكتاب، سيما وأن اللهم على مواقف العلماء من ابن العربي قد المستغرف فرابة. يُنالتني الكتاب، وحسي من هذا المبحث أن أقف على بعض القضايا المهمة، وفي ذلك الكفاية.

وقبل تفصيل الكلام عن القسمين السابقين من مواقف العلماء حُقَّ لنا أن نتساءل عن الأسباب الداعية إلى خلاف العلماء في حال ابن العربي، أو صدور كلمات ثناء مجملة من بعض العلماء الذين رفضوا مذهبه في الوحدة، وهل يعد ثناؤهم المجمل عليه حجة أم لا؟ درس الحافظ السخاوي في كتابه الحافل القول المنبي هذه المسألة درسا عميقا، في الفصل الرابع من الكتاب، الذي خصصه للحديث عن حال الناس في ابن العربي ومع كتبه، وقسمهم إلى عدة أقسام:

القسم الأول: المعتقدون لمذهب ابن العربي، والمتعلقون بمذهبه، وهم طائفة بَلَغَتهم كتبه وقرؤوها، وفهموا المراد من الوحدة الإلهية، وآمنوا بهذا المذهب، وتابعوا شيخهم الأكبر، وهؤلاء كما ذكر السخاوي لا يُرجى فلاحهم، ولا يُطمع في رجوعهم، لما أُشرِبَته قلوبهم من حب طريقته، (۱) ومنهم الصدر القونوي، القونوي، عبد الغني النابلسي، وبهاء الدين العاملي، (۲) والأمير عبد القادر الجزائري (۱۳) ناشر كتاب الفتوحات المكية لأول مرة، وزعيم التسورة الإيرانية الشيعي الرافضي الخميني، (۱) وغيرهم كثير.

القسم الثاني: قرؤوا مذهبه وفهموه، وقالوا بولايته، و لكنهم يزعمون أن لكلامه ونصوصه تأويلا يصرف كلامه المشكل عن ظاهره، ويجيبون عن المنكرين لمذهبه بالهم ظاهرية لم يفهموا مذهبه ولغته، وألهم حملوها على محامل غير صحيحة، فحكموا على مُقدَّمِهم في وحدة الوجود بالكفر. (٥)

وأوردوا لذلك مثالا يزعمون به صحة مذهبهم في تأويل كلامه بيتين من شعره قالهما فأشكلا على من سمعهما يقول فيهما:

يا مَن يَرَانِ عِي ولا أَرَاه كَم ذَا أَرَاهُ ولا يَرَانِ عِي

فقال له بعض من سمع الأبيات كيف تقول: إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقال مرتجلا:

يَا مَن يَرَانِي مُذنِباً ولا أَرَاه آخِلاً وَلا أَرَاه آخِلاً وَلا يَرَانِي لائِلاً اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن حسين بن عبد الصمد بهاء الدين الحارثي الهمذاني العاملي ولد سنة ٥٣هـ.، أديب شاعر، من علماء الإمامية، له عدة كتب منها "المخلاة" وغيرها مات عام ١٠٣١هـ.

ترجمته في: خلاصة الأثر للمجبى ٣/٠٤٠، الأعلام ١٠٢/٦.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى الحسني أمير مجاهد شاعر ولد سنة ١٢٢٢هـ، بايعه الجزائريون على الجهاد ضد الفرنسيين، وأخباره في ذلك معهم كثيرة، وتوفي بدمشق عام ١٣٠٠هـ. ترجمته في: الأعلام ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أصول مذهب الشيعة د. ناصر القفاري ١١٥١/٣.

<sup>(</sup>٥) القول المنبسي عن ترجمة ابن العربي ص: (٧٦).

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ١٦٨/٢.

وقد رد الحافظ السخاوي هذا المسلك ببيان المواطن التي قرر علماء الإسلام التأويل فيها، وحدود هذا التأويل، وهل يستساغ في كل كلام صادر؟(١)

القسم الثالث: قرؤوا مذهبه وكتبه، والتمسوا التأويل لنصوصه؛ ولكنهم نهوا الناسس القسم الثالث: قرؤوا مذهبه وكتبه، والتمسوا التأويل لنصوصه؛ ولكنهم نهوا العارف عن قراءة كتبه لما فيها من اصطلاحات ومعاني، تسبب لمن اطلع عليها من غير العارف بمصطلحاته الوقوع في تكفير ابن العربي.

وبين السخاوي أن هذا المذهب مُطَّرح لما يتضمنه من تزكية مذهب ابن العربي.

القسم الرابع: حملتهم المداراة لأصحاب الحكم من الصوفية الوجودية في بعض البلاد على الثناء على مذهب ابن العربي، وساق أمثلة على ذلك، وقرر بطلان هذا الثناء. (٢)

القسم الخامس: اطلعوا على مذهب ابن العربي وفهموه، وحذروا من الاطلاع عليه وقراءته لكل واحد من الناس سواء فهمه أم لم يفهم معانيه حسما للمادة، وقال بعضها نأخذ الحسن من كلامه، ونترك القبيح لما فيه من أمور مخلة باعتقاد المسلم، وقد رد الحافظ السخاوي هذا الرأي أيضا، وبين أن الحسن الذي يوجد في كلامه أغني عنه ما يوجد عند غيره من علماء الإسلام من كلام حسن، (٣) وذلك حتى لا يتشوش القلب بغيره من الكلام القبيح.

القسم السادس: اطلعوا على مذهب ابن العربي ورأوا كلامه واصطلاحاته، ولإشكالها عليهم لم يفهموها وأحسنوا الظن به، وحملوا مذهبه في الوحدة على أنه يريد به أن الوجود هو الله تعظيما له تعالى، وتحقيرا لمن دونه، وأن كل شيء يتلاشك في جانب عظمته، حتى لا يعتقد أحد في قول ابن العربي الوجود الله غير ذلك.

وبين السخاوي أن هذه الطائفة معذورون بجهله الملذهبه، وعدم فهمهم لمرامي كلامه، مع وجوب تنبيههم، وبيان مراد الرجل من مذهبه، وبهذا يعتذر في رأي السخاوي عسن محموعة من العلماء الذين صدر عنهم ثناء مجمل على شخص ابن العربي دون مذهبه. (3)

القسم السابع: هؤلاء لم يسمعوا كلامه و لم يقرؤوا كتبه، وإنما بلغهم طعن الطاعنين في مذهبه، وثناء المثنين عليه، فآثروا التوقف في حاله وعدم الكلام فيه.

<sup>(</sup>١) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (٧٦-٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (٨٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (٨٦).

وقد رد السخاوي هذا المسلك، وبَيَّن أنه ينبغي عليهم الوقوف على مذهبه في كتبه وبخاصة الفصوص، وأن هذا القول لا يصح، ما دُمْنَا لا نعرف شيئا عن كتبه، ونجهل أصل مذهبه، أما والحال أن مذهبه مشهور ومعروف عند الناس فلا يستقيم موقفهم. (١)

وتكلم الحافظ السحاوي عن طائفة من العلماء صدر عنهم ثناء على ابسن العربي، و وأوضح أن ذلك لا يستقيم أن يكون حجة على صحة مذهب ابن العربي، أو على عدم حواز الكلام فيه نقدا، فإن مجموعة منهم لم تصلهم كتب الرجل لعدم شهرتما عند كل واحد ولا في كل البلاد، ولهذا فإلهم لا يدركون حقيقة مذهبه، ويغترون بما يصلهم عنه من كثرة العبادة والزهد في متاع الدنيا. وقرر السحاوي رحمه الله أن ثناء هؤلاء لا ينبغي الاعتماد عليه لمعارضته لما ورد عن علماء الإسلام من الطعن في مذهبه. (٢)

ثم ختم الحافظ السخاوي هذا المبحث بقاعدة علماء الحديث الذهبية الجرح مقدم على التعديل وبخاصة إذا كان مع الجرح شاهد كونه مفسرا.

ونحن أيضا نختم هذا المبحث في موقف العلماء من ابن العربي بقضية مهمة لا نقف عندها طويلا؛ ويتعلق الأمر ببعض النصوص المشكلة التي وردت عند ابن العربي في مواضع من كتبه وفيها عدم القول بالوحدة الإلهية، وكون المخلوق عين الخالق، والتي فرح بها صحاب الشيخ الأكبر من الصوفية الوجودية!! وأخذوا يستدلون بها على ما يدعونه من أن ابن العربي قد دُسَّت عليه في مذهبه أمور هو بريء منها، في جميع كتبه وبخاصة الفتوحات المكية، وأن الأصل في اعتقاده ما ثبت عنه من نصوص تُبين التفريق بين الخللق والمخلوق، وما صح من كلامه في الوحدة ينبغي تفسيره بالنصوص الأخرى السواردة في التفريق بين الذوات وذلك حتى يبعدوا العلماء عن نقد مذهبه، ويجلبوا بسطاء الناس إلى القولة وآرائه. (٣)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٨٧).

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين للفاسي ١٩٧/٢، المصدر نفسه ص: (٨٨).

<sup>(</sup>٣) انتصر لهذه الدعوى من المتقدمين الشعراني في اليواقيت والجواهر ٣/١، ومن المعاصرين محمود غراب في شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي ص: (٢٢١) وما بعدها، وص: (٢٢١)، وطه عبد الباقي سرور في محيي الدين بن عربي ص: (١٧٣) وما بعدها، ود.عبد الحليم محمود في بحث له حول التصوف (ضمن كتاب المنقذ من الضائل للغزاليي) ص: (٢٩٥) وما بعدها، وعبد الرحمن حس محمود في محيي الدين بن عربي من أئمة الموحدين ص: (٢٠) وما بعدها.

هذه النصوص المشكلة عند ابن العربي في مخالفة المشهور من مذهبه في الوحدة الإلهية، إذا نظرنا إليها نظرة تأمل نجد ألها مقصودة من ابن العربي، (١) لا سيما إذا عدنا إلى ما سبق من تفصيل مذهبه الوجودي، وأنه لا ينكر وجود العالم المحسوس، ولا يعتبر الله تعلى موجودا وحيدا مفترقا عن العالم؛ وإنما ينظرون إلى وجود هذه المخلوقات كلها، والكثرة فيها على أنه وجود الله.

ويفسرون الكثرة في الخلق في مذهبهم على ألها نسب واعتبارات لا حقيقة لها، يتجلى فيها الحق، وهي بالنسبة للذات الإلهية وهم وخيال، وهذه النسب والاعتبارات أمور عدمية لا توجب تكثر الوجود، ولا تكثر الحقيقة المحمدية أو الإنسان.

وعليه فإن التفريق الوارد في بعض النصوص عند أبن العربي، والتي يخــالف ظاهرهـا مذهبه في الوحدة، إنما هي نسب واعتبارات، وليست تفريقا للذوات بأي حال، بل هــي ذات واحدة لا وجود لغيرها في العالم.

وهي بحق صورة من صور دهاء محيي الدين الحاتمي في إخفاء اعتقاده، والتلبيس بالألغاز، وتعقيد المصطلحات كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هروبا من هجوم العلماء عليه، واتقاء لصواعقهم المرسلة على طائفته الصوفية الوجودية، وهلذا الاضطراب في مذهبه، وعدم الثبات على الاتحاد قد لاحظه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "....ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره؛ بل هو كثير الاضطراب فيه، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أحرى، والله أعلم بما مات عليه". (٢)

ويمكن القول بأن مذهب ابن العربي هو بحق فن من فنون الجنون كحال من يفر من المطر إلى مترل الصاعقة، ففي الوقت الذي لا يجيزون فيه وجود الموجودات بإيجاد الله لها احترازا من كولها إشراكا مع الله في وجوده، ويجعلون هذه الموجودات عين الله، يصرح ابن العربي بأن النصارى إنما أشركوا لألهم خصصوا وحصروا الألوهية في المسيح ابن مريم التليلية.

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عن مذهب ابن العربي: "وغايته أنه بلغ من غروره بما حذقه من الثرثرة بخلط النظريات الفلسفية بالخيالات الصوفية أن حاول إقناع قراء فصوصه بأنه رب العالمين من حيث إنه أكمل مظهر للخلق الذي هو عين الحق، وما الرب

<sup>(</sup>١) قارن هذه المواضع من الفتوحات ٣٧٦/٣، ٣٧٢/٤، ٣٧٩ وغيرها، وروح القدس له.

<sup>(</sup>٢) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص: (٦) (نشرة: السيد الاتحاديين لابن تيمية ص: (٦)

عنده إلا نسبة إضافية بين ما يسمى حقا، وما يسمى خلقا وهما في نفس الأمـــر شـيء واحد". (١)

ونختم بموقف د.علي سامي النشار من شيخ الصوفية الأكبر محيي الدين بقوله: "ومحيي الدين بن عربي ليس على الإطلاق في تصوفه الفلسفي صوفيا مسلما، إنما يشبه في التصوف ابن سينا في الفلسفة، فابن سينا في فيلسوف الإسلام كما يدعي هو امتداد للفلسفة اليونانية \_ كذلك محيي الدين بن عربي إنما هو فيلسوف متصوف لا يمثل الإسلام السين أو الشيعي في شيء. إن تصوفه ينتهي بسرعة خطيرة إلى مذهب فلسفي يضعه في نسق الفلسفة العام....هو فيلسوف غنوصي صناعي ممتاز، مُجَمِّعٌ موفق مُتَّسق". (٢)

<sup>(</sup>١) مِنْ تَعلِيقٍ له على رسالة مذهب الاتحاديين ص: (٥٤).

<sup>(</sup>٢) نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام ٣١/٣.

# الباب الثالث:

# حراسة الكتاب

## وفيه ستة مباحث:

- ♦ المبحث الأول: عنوان الكتاب.
- ♦ المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
  - ♦ المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية.
- ♦ المبحث الرابع: الكتب المصنفة في موضوع الكتاب.
  - ♦ المبحث الخامس: التعريف بالنسخ الخطية.
- المبحث السادس: بيان منهجي في تحقيق الكتاب.

## المبحث الأول:

### عنــوان الكتـاب

اتفقت كلمة جميع النسخ الخطية للكتاب على تسميته القول المنبي عن ترجمة ابسن العربي سوى نسخة المكتبة الآصفية التي سقطت ورقة غلاف الكتاب منها، والتي يدون عليها في العادة عنوان الكتاب، وقد تصرف مفهر سو نسخة برلين، ونسخة شستربتي في العنوان المثبت على غلاف الكتاب في النسختين، عندما نَكَروا اسم ابن العربي بقولهم كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن عربي، خلافا للصواب الذي ذكره المؤلف لاسم ابن العربي معرفا، وذلك مبني على دليلين مهمين:

1/ ورد اسم الكتاب في نص النسختين معرفا، في صلب الكتاب بنص المؤلف نفسه على عنوان الكتاب بقوله: "وسميته القول المنبي عن ترجمة ابن العربي". (١)

٢/ ورد في آخر نسخة برلين (ل/٢٣٧ب) قول مُبيض الكتاب: "آخر ما وجدتــه مــن كتاب القول المنبـــى عن ترجمة ابن العربي".

. ومُبيض الكتاب المذكور هو الحافظ ابن فهد الهاشمي المكي صاحب المؤلف وتلميذه، ومُبيض الكتاب المذكور هو الحجاز، وهو بلا شك عمدة في ضبط مصنفات شيخه الحافظ المتقنين في وقته بالحجاز، وهو بلا شك عمدة في ضبط مصنفات شيخه الحافظ السخاوي، وهو أيضا ناسخ ضابط عارف بكتب أستاذه السخاوي.

وفي نسخة شستربتي جاء في نمايتها (ل/١٦٧ ب) قول الناسخ: "قال في الأم ما لفظه: آخر ما وجدته من كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي".

ورقد اعتبرت ما ذكرته من أدلة دافعا لي لاعتبار العنوان الصحيح للكتاب هو القول المنبعي عن ترجمة ابن العربي، وما ورد من مغايرة في عنوان الكتاب من ذكر اسم ابسن العربي منكرا تصرفاً من المفهرسين لا علاقة للمؤلف به، ولعلهم استندوا في ذلك إلى ما جاء في بعض المصادر التي ترجمت للسخاوي كما سأنبه عليه في موضعه، والعمدة عندي ما جاء في أصل الكتاب في النسخ الجيدة المعتمدة عندي والله أعلم.

وورد ذكر اسم الكتاب عند المؤلف في بعض كتبه منها ذيل رفع الإصرر ص: (٦٢) بقوله "القول المنبي عن ترجمة ابن العربي"، وفي الكفاية في طريق الهداية له (مخطوط ل/٣ب)، وفي كل من إرشاد الغاوي (مخطوط ل/٧٠ب)، الضوء اللامع ١٧/٨، وفي كل من إرشاد الغاوي (مخطوط ل/٧٠ب)، الضوء اللامع ١٣٥/١، ١١٥٨ وحيز الكلام ١٩٤١، ورد ذكر اسمه بقريب من ذلك، وفي بعض كتبه الأخرى ذكر اسم الكتاب بالمعنى، وأحيانا يكتفي السخاوي بالتنبيه على موضوعه دون ذكر اسمه كما في الإعلان بالتوبيخ ص: (٢٤٤)، وفي الجواهر والدرر ١٢٧٤/٣.

أما المصادر التي ترجمت للمؤلف فقد ذكرت اسم الكتاب بعناوين مختلفة، ولكنها تؤدي إلى معنى واحد، من ذلك ما جاء عند الشوكاني في البدر الطالع ١٨٥/٢، والكتاني في فهرس الفهارس ٩٩١/٢، و البغدادي في هدية العارفين ٢٢١/٢.

## المبحث الثاني:

## توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

لا يتطرق أدنى شك إلى صحة نسبة كتاب القول المنبسي عن ترجمة ابن العربي للحلفظ السخاوي لأدلة قوية متينة ملخصها الآتى:

1/ جاء ذكر عنوان الكتاب على غلاف جميع النسخ الخطية التي توفرت لدينا عدا النسخة الآصفية فقد سقطت منها ورقة الغلاف.

٢/ نص المؤلف نفسه على نسبة الكتاب إليه في بعض مؤلفات ومن ذلك:

\_ ذكر اسم الكتاب كاملا في بعض مصنفاته، منها إرشاد الغاوي وهي ترجمـــة ذاتيــة مبسوطة له (مخطوط ل/٧٩ب)، والضوء اللامع ١٧/٨، ١٠/٥٩٠ عند ترجمته لنفســـه، وذيل رفع الإصر ص: (٦٢)، ووجيز الكلام ١/٩٤٩، والكفاية في طريق الهداية (مخطوط ل/٣ب). ونبه على الكتاب في الإعــلان بـالتوبيخ ص: (٢٤٤)، والجواهــر والــدرر ١٢٧٤/٣.

٣/ نص المؤلف على عنوان الكتاب في مقدمته بذكر اسمه كاملا.

٤/ أحال المؤلف في صلب كتاب القول المنبى على بعض كتبه ومنها:

\_ كتاب "الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل". (١)

\_ وجزء له في الرد على المحد اللغوي بسبب رده على ابن الخياط؛ (٢) وهــي مصنفـات صحيحة النسبة للسخاوي.

انسب العلماء الذين ترجموا للسخاوي كتاب القول المنبي له، كما نبهت على ذلك عند الكلام عن عنوان الكتاب.

٦/ انتخب الحافظ ابن فهد الهاشمي من كتاب القول المنبي منتخبا، وجزم فيه بصحية نسبة الكتاب للسخاوي. (٣)

<sup>(</sup>١) منتخب القول المنبي لابن فهد الهاشمي (مخطوط) يقع في ١٣٥ق منه نسخة في مكتبة الشييخ عبد الله بن خلف الدحيان الكويتيي من مقتنيات وزارة الأوقاف الكويتية، أفادني بنسخة منها أخي الودود الأستاذ البحاثة ناصر العجمي الكويتيي.

<sup>(</sup>٢) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (٣٤).

٧/ صرح بنقله عن أستاذه وشيخه الذي عرف بملازمته له طويلا الحافظ ابن حجر، فذكره بعبارة "شيخنا" المأثورة عن السخاوي، وأنه إذا أطلقها إنما يريده بها، ولا يطلقها على غيره البتة.

٨/ أسلوب السخاوي وطريقته في التأليف، وتنوع المصادر التي ينقل عنها، وطريقته في النقد، كل تلك السمات التي عُرفت عن الحافظ السخاوي، كانت نَفَساً حاضرا في كتابه القول المنبسي.



# قيمة الكتاب العلمية

# من وفيه أربعة مطالب:

- ♦ المطلب الأول: الباعث على تأليف الكتاب.
- ♦ المطلب الثاني: موضوع الكتاب وبيان موجز لمضمونه.
  - ♦ المطلب الثالث: مصادر الكتاب.
  - ♦ المطلب الرابع: المآخذ على الكتاب.

## المطلب الأول:

## الباعث على تأليف الكتاب

لعل الناظر العَجل في عنوان الكتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي لا يسهتدي في بداية الأمر إلى هدف السخاوي رحمه الله من تأليف؛ فقد عُلِم عند المتقدمين أن عنسوان الكتاب السانه الناطق بمحتواه ومضمونه، وبالفعل انتقل السخاوي عبارات عنسوان الكتاب بكل دقة، وليس ذلك غريبا فقد عهدنا منه هذه الدقة في انتقاء عناوين كتبه والكتاب هو مجلد ضحم يُنبي من يطالعه ويدرسه عن حال ابن العربي الحاتمي، ولفظ الترجمة المذكور هو على غير ظاهره عند الحافظ، لأنه لم يهتم بذكر ما يكون عادة في الترجمة من اسم ولقب وتاريخ ولادة وشيوخ وتلاميذ ونحو ذلك من مبادئ الترجمة للشخصيات، فهي ترجمة من نوع آخر إن صح التعبير.

بيّن الحافظ السخاوي سبب تأليف كتاب القول المنبسي بقوله في فاتحته: "فهذا كتلب مرشد إن شاء الله إلى الصواب، جمعت فيه الألفاظ والنصوص المنتقد بها على صلحب الفتوحات والفصوص، وسُقتُها على وفيات قائلها الأول فالأول، ليعلم ألهم في كل وقت وبكل قطرٍ هُمُ الذين عليهم فيه المعول، رجاء انقطاع التمادي في النزاع، والموافقة لما انعقد عليه الإجماع من علماء المذهب والفنون، المزيلين للشبه الفاسدة وأوهام الظنون، والإقبال على ما اتفق على قبوله مما لا مخالفة فيه لكتاب الله وسنة رسوله من كلام القوم الذي لا اعتراض فيه ولا لوم". (١)

هذه العبارات الرفيعة يبين الحافظ السخاوي صنيعه في كتاب القول المنبي وهو جمع فتاوى العلماء ونصوصهم في نقد مذهب ابن العربي الحاتمي المبثوت في كتابيه الفتوحات المكية، وفصوص الحكم، وفي ذلك إشارة من المؤلف إلى أن النقد سيكون مُوَجَّها لهذين الكتابين، وهو منهج سديد؛ فإن لهذين المصنفين أهمية كبيرة في فهم مذهب ابن العربي لملا أنته فيهما من نتيجة فكره وآرائه، والدارس لكتاب القول المنبئي يجد أن السخاوي پركن

<sup>(</sup>١) القول المنبسى ص: (٣).

اهتمامه في نقد مذهب ابن العربي الوجودي على هذين الكتابين مما يدلك على أن السخاوي كان على دراية بمذهب محيي الدين واطلاع عليه، إذ تمكن من تمييز الكتب التي ينبغى أن يكون التركيز عليها لفهم مذهبه، و توجيه لنقده.

ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان أسباب تصنيف كتاب القول المنبي وهي: 
1/ اضطلع السخاوي بجمع فتاوى العلماء ونصوصهم في نقد ابن العربي لتأكيد كون الحفاظ والعلماء بمختلف مذاهبهم، وبجميع فنوهم، وفي كل الأقطار والبلاد مغربا وشاما، ويمنا ومصرا وحجازا، اتفقوا على كلمة واحدة؛ وهي ردُّ مذهب محيي الدين الحاتي في الوحدة الإلهية، وحتى يتمكن الدَّارِس من تمييز مذهب متقدمي الصوفية \_ أعني بهم طبقة الجنيد والمحاسبي ونحوهم \_ القريب من زهد الصحابة والتابعين، مع ما فيه من اصطلاحات دخيلة، من مذهب القائلين بالوحدة الإلهية.

٣/ قصد أداء واحب النصيحة للأمة، وبيان الحق وفاء بالميثاق الذي أخذه الله على العلماء بالبيان، ثم إحياء لمسنة التصنيف في نقد مذهب ابن العربي، التي درج عليها العلماء قاطبة مغاربة ومشارقة، وحتى يحصل تزييف مذهب الوجودية القبيح في جميع ما يحمله بين طياته من انتقاص لعلم الأنبياء، ورفع من مقام الأولياء على متزلة النبوة، وتسأويل النصوص القرآنية بما يوافق المذهب، بتعسف شديد في حق هذه النصوص لم يسبقه إليه أحد، وتسخير الأصول الفلسفية في صياغة مذهب معقد بعيد عن نظر القرآن والسنة الذي نزل به الوحى على رسله الكرام.

## المطلب الثاني:

## موضوع الكتاب وبيان موجز لمضمونه

كتاب القول المنبي للحافظ السخاوي عِلْقُ نَفِيس، ومصدر تراثي زاحر بالعلوم والفوائد والمسائل، فهو وإن كان قد ربطه المؤلف بشخصية ابن العربي الحاتمي، إلا أنك وَاجدٌ فيه لا محالة أثناء تقليب ناظريك بين ثناياه علما غزيرا، وفوائد متناثرة جمة، ينقلك فيها بين العلوم، وأنواع الفنون، ويوقفك على مسائل من الغرر المفيدة، واللطائف الشاردة، في الحديث والتراجم، والتاريخ والعقائد، والفقه ونحوه. هذا إلى جانب ما يجنى من فوائد بالوقوف على موقف العلماء من ابن العربي الحاتمي بما لا مثيل له في مصنف

وأنتقل الآن إلى عرض أهم القضايا التي جاءت في الكتاب، متجنبا الاستطراد والتفصيل في وصف مضمونه، الذي يجده الدارس للكتاب بوقوفه عليه مستغنيا.

قسم الحافظ السحاوي كتابه إلى مقدمة وثمانية فصول:

أما المقدمة فذكر فيها بعد خطبة الكتاب أسماء جمع من العلماء تقدموه بالتصنيف في ابن العربي الحاتمي من مختلف المذاهب والفنون، وهو صنيع قديم للعلماء، فيفتتحون ديباحة كتبهم بذكر جهود من سبقهم بالتصنيف في الموضوع الذي يكتبون فيه، وفي ذلك من الفوائد لمطالع الكتاب بتمكينه مِن معرفة من سبق بالتصنيف في الموضوع. (١) ثم انتقلل المؤلف إلى ذكر بعض العلماء الكبار من ذوي المقالات والفتاوى في ابن العربي. (٢)

وانتقل إلى سرد أسماء فصول الكتاب وهي ثمانية فصول، وشرع في بيان منهجه في الكتاب، وبخاصة في الفصل الثامن الذي يشكل أكبر فصوله، وتوضيح طريقة سرد فتاوى العلماء ومقالاتهم، وأوضح أن تصنيفه لهذا الكتاب كان عند قيامه على بعض الوالجيين لمسلك الصوفية الوجودية، بعد إيداعه المارستان، وادعائه الجنون على نفسه، هروبا مين حكم القضاء عليه بسبب الكلمات التي صدرت عنه، ولم يعطنا السيخاوي معلومات

<sup>(</sup>١) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (٧).

كافية عن هذا الرجل. ثم نوه بخطبة بعض العلماء على منبر الجامع الأزهر بتجنب مطالعة كتب البدع، والتصريح بالفتوحات والفصوص. (١)

ثم شرع في الفصل الأول من الكتاب وخصصه لقضية التأويل عند الصوفية، وانتصر فيه إلى عدم حواز فتح باب التأويل على مصراعيه في كلام الصوفية الوجودية وبخاصة ابن العربي، وساق نصوص العلماء في عدم ارتضاء تأويل كلامه المنكر، وأوضر علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيي الدين، أو حمله علماء علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيي الدين، أو حمله علماء علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيي الدين، أو حمله علماء علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيي الدين، أو حمله علماء علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيي الدين، أو حمله علماء علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيية.

وتخلل هذا الفصل عند المؤلف مباحث أصولية وفقهية، وأخبار العلماء، ونقول مهمــة عنهم في الباب. (٢)

كما نبه السخاوي في هذا الفصل على أن الذين أُوِّل كلامهم لإزالة الإشكال الحلص فيه إنما حصل في كلمات قليلة صدرت منهم، ولم يعرف عنهم غيرها، ولا كان من منهم ديد هم صدور تلك القبائح، ثم هم علماء ثقاة لهم في الأمة لسان صدق. (٣)

وأوضح المؤلف أن شريعة الله المترلة على نبيه الكريم الله العنية لمن يريد معرفة صفات الرب الحلق و تمييز ما يليق به مما لا يليق وصفه به.

وختم هذا الفصل ببيان أن الكلام الصادر من الصوفية الوجودية، المتضمن لما لا يليق وصف الرب المنظق ، ولا وصف أنبيائه ورسله به ينبغي تجنبه، والرتكابه محظور ومحرم. (٤)

وشرع المؤلف في الفصل الثاني ببيان صنيع الأئمة مع كتب البدع وبخاصة الفتوحات والفصوص، وأوضح أنها باتت مهجورة مخفية، لا يتطاول أحد بإبرازها، أو يتجرأ على إقرائها،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (١٠-١).

<sup>(</sup>٢) القول المنبسي عن ترجمة ابن العربي ص: (١١-٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (٢٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (٢٨).

وتحدث عن واقع مصر وقلة الكتابين بها، وأن القضاة كانوا يحكمون بإحراق الفصوص متى وُجدت عند أحد، وإذا ثبت عندهم أنه يعتقد ما فيها سعوا بالحكم عليه قتللا. وساق أخبار العلماء مع هذين الكتابين بتأديب من يتظاهر بإبراز هذه الكتب اقتناءً وإقراءً. (١)

وقرر بأن ولي الأمر يتعين عليه الحيلولة بين هذه الكتب وإشاعتها بين الناس تحقيقا للمصلحة العامة، ونقل تصريح العلماء بذلك، واعتبر كتاب الفصوص ككتب الفلسفة اليتي لا ينبغي إشاعتها بين الناس. (٢)

وتحدث عن حكم تحريق الكتب التي تتضمن أسماء الله تعالى، وفيها ما يخالف أصل الدين، والمفاضلة بين كل من الحرق والغسل والمحو، وأيهم كان عمل المتقدمين. وساق أحوال السلف في إحراق كتبهم ورعا، وخوفا من عدم تحقيق الإخلاص فيها، واتقاءً لما يمكن أن يكون فيها من خطأ يقلدهم فيه من يقف عليها، فيحملون وزره، وأوضح السخاوي رحمه الله بأن منشأ ذلك كله عند هؤلاء العلماء الكرام رحمهم الله هو وفور التدقيق والتحقيق. (٢)

وأشار المؤلف إلى شخص اشتهر في زمانه بكثرة اقتناء كتب ابن العربي، واستحضار أجزائها من كل مكان، وحرصه على إقرائها بين العوام خفية، وأنه نصحه بترك ذلك، ولكنه لم يُفِد من نصحه، وأنكر عليه إفراده ابن العربي بالترجمة لله انتصارا له، (٤) دون أن يفصح لنا عن اسم هذا الرجل الذي يظهر من كلامه عنه بأنه كان من علماء عصره، ولعله السيوطي فإنه صنف ترجمة في بداية أمره في الانتصار لمذهب ابن العربي تأويلا لمذهبه.

ونبه الحافظ السحاوي على بطلان ما يذكر من بعض مناقب ابن العربي التي قُصِد منها تعظيمه وإطراؤه، ولبس بما بعض المعظمين لابن العربي على عوام الناس من المسلمين، بقصد الوصول إلى تعظيم مذهبه، تناول كل ذلك ببحث دقيق، ونقد تاريخي نفيس يَعز وجدوده في كل موضع. (٥)

وذكر فضائح بعض المصنفين في مصنفاهم، وتخبيطهم في المسائل والأحداث. وبَيَّن السخاوي أن البلاء مع أمثال هؤلاء قديم، وأخبار العلماء في الرد عليهم لا تحصى كثرة. (٦)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٢٩-٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (٣٦-٤٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (٤٧-٩٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص: (٩٥-٦١).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص: (٥٨).

بعد ذلك شرع السخاوي في الفصل الثالث وخصه للحديث عن أحوال الناس مع كتب ابن العربي في مصر والشام، واليمن والحجاز، وذكر حادثة البقاعي مع بعض المشتغلين بكتب ابن العربي وقصائد ابن الفارض، وحكمه عليه بالكفر، وما أثاره ذلك عليه من إنكار بعض العلماء المعظمين لهذه الطائفة، وتَعَرُّض البقاعي للطرد والإهانة من قبل بعض صغار الطلبة، ومحاولة قتله بالهجوم عليه، وحفاء الأمير وأتباعه له. (1)

وأرخ الحافظ السخاوي لبداية اشتهار كتب ابن العربي وطائفته بالديار المصرية، وحال بلاد الروم بانتشار كتبه فيها، وعظم بلاء أهلها بها. أما بلاد اليمن فقد كانت خالية من كتبه مدة من الوقت، إلى أن دخلها المقدسي وبعض تلاميذه، فأقبل عليها غالب الأمراء والملوك فتنة بهله وأنكر ذلك كبار الفقهاء، ووصف المؤلف حال ملوك اليمن مع صوفية ابن العربي، وتقريب أهل هذا الاعتقاد منهم، وما ترتب على ذلك من فتنة للفقهاء وبلاء لحقهم بسبب إنكار عليهم في ذلك. (٢)

ثم وصف نشاط بعض الصوفية الاتحاديين بعد توليهم للحكم في اليمن، وإحيائهم لكتب ابن العربي بعد موتما باليمن، وأبرز السخاوي جهود العلماء والفقهاء الذين أبلوا البلاء الحسن في إنكار اعتقاد ابن العربي ونبذ مذهبه، وصبرهم على البلاء الذي القوه بسبب ذلك، كل هذا في استرسال تاريخي متناسق الأحداث ينبي عن سبعة اطلاع المؤلف على التاريخ وأخبار الأمم، وتراجم العلماء والوجهاء. (٣) وأشار السخاوي إلى حال بلاد الشام وما قاربها مع كتب ابين العربي إشارة خفية مفيدة.

ثم انتقل إلى الفصل الرابع وهو من الفصول المهمة في كتاب القول المنبي، وتات أي تلك الأهمية من دراسته لحال العلماء مع ابن العربي، وأقسامهم التي سبرها بعد تدقيق ومطالعة للنصوص والأحداث، فقد قسمهم إلى ما يقرب من سبعة أقسام، ودرس حالهم مع كتب ابن العربي، وبيّن معنى ثناء بعض الفضلاء والعلماء عليه، وهل يصح ذلك لأن يكون حجة لتصحيح مذهبه؟ وما سبب صدور هذا الثناء، وتوقف بعض العلماء عن الكلام فيه؟ (٤)

وقد أجاد السخاوي بِطَرْق هذه القضية في هذا الفصل من الكتاب، لما يستند عليه بعـــض الصوفية في نصرة ابن العربي من وجود نصوص عن بعض العلماء تصرح بالثنـــاء عليــه، أو

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٦٢-٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (٢٤-٧٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (٧٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (٧٦-٩٤).

التوقف عن الخوض في الكلام في مذهبه، ويستدلون بهذه المواقف لبيان عدم إجماع العلماء على إنكار مذهبه، فحاء السخاوي لِيُحَلِّي الغشاوة عن هذه النصوص، ويبين سبب صدورها عنهم، ويحلل الدوافع التي دفعتهم إليها، ويبطل بذلك الاستدلال بها، أو اعتمادها.

ثم شرع المؤلف في الفصل الخامس وخصصه للحديث عـــن النصـوص الـــي وردت في الفتوحات والفصوص في تقرير مذهب ابن العربي في الوجود والنبوة والولاية، وسائر كلامه في تأصيل مذهبه.

وانتقى السخاوي من هذه النصوص أصرحها، وقسمها حسب مواضيعها والسياق الــــذي وردت فيه، وكان يُتبعها بنقد العلماء الفحول لها، ويُعقب على مواضع منها بما يبين مخالفتها لعقيدة الإسلام. (١)

أما الفصل السادس فقد خصصه لتجريد أسماء من رُمِي باعتقاد الصوفية الوجودية، و الشغل بكتابة ونسخ مصنفات ابن العربي، أو أحبه ولازم الأخذ عنه، أو لازمه في مذهبه. و لم يغفل السخاوي من كان مُحِبا في الطائفة الوجودية من الصوفية، حتى ولو لم يكن موافقا لهم في اعتقادهم، وجعل هذا الفصل بمثابة فهرسة لمن رُمي باعتقاد ابن العربي، أو أثنى عليه وأحبه دون اعتقاد مذهبه، والذين ورد ذكرهم في كتاب القول المنبي، دفعا لعناء استخلاصهم من الكتاب، مرتبين على حروف المعجم، وذكر عند كل علم ما قيل فيه من تَعَلِّق بكتب ابن العربي نسخا أو إقراءً أو تدريسا.

وبَيَّن في هذه الفهرسة مَن شابه ابن العربي في اعتقاده من المغاربة والمشارقة، ويلاحظ انتقاؤه لهم بدقة، وذكرُه لبعض الأعلام الذين تقدموا ابن العربي زَمَناً، ولعل مراده من ذلك أنهم شابحوا عيي الدين في أصل اعتقاده ومذهبه كذكر الحلاج والجهم بن صفوان، والجعد بن درهم ونحوهم.

وفي الفصل السابع تكلم السخاوي عن الأعذار التي اعتذر بما للعلماء المعتمدين ممن صدر عنهم ثناء على ابن العربي، ولم يكونوا موافقين له في نحلته. (٣)

أما الفصل الثامن وهو أكبر فصول الكتاب وأهمها لكونه يُشكل ثلثيه، وفيه سردٌ لفتاوى العلماء والحفاظ من جميع المذاهب والفنون، وكتبهم التي صنفوها في نقد ابن العربي، وهمم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٩٥-٤٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (١٠٥-١٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (١٤٢-١٤٤).

كما سلف ذكره مرتبون في النسرود حسب تواريخهم ووفياتهم، شملوا علماء المغرب والشام، واليمن ومصر، والحجاز في استقصاء تاريخي عجيب لكل ما قيل في ابن العربي من نقد تلريخي تأليفا وتصنيفا، وإفتاء وتعليقا.

فكتاب القول المنبي كما بينته من قبل يعد موسوعة علمية لكل ما قيل في ابن العربي، أو كتب فيه منذ ظهور مذهبه وإلى بداية القرن العاشر، وهو أيضا مصدر جيد في الوقوف على محموعة من النصوص التراثية التي كتب لها الضياع.

وقد قدم السخاوي لهذا الفصل بمقدمة علمية بين فيها غرضه من تصنيف الكتاب بالتعرض لقالة محيي الدين ابن العربي، وبيان موقف العلماء منها من مختلف الفنون عبر التاريخ، بينمل لم يشتغل بالحكم على عين ابن العربي، وهل يكفر أم لا؟ (١)

وهذا الموقف من السخاوي رحمه الله لم يكن غريبا؛ فقد سبقه مجموعة من العلماء والحفاظ أمثال ابن حجر والذهبي، والعراقي، والبلقيني، والتقي السبكي وغيرهم من الأئمة الأبطال، فهم وإن كانوا يجزمون برد مذهب ابن العربي، والحكم بمعارضته لأصول الإسلام دون تردد أو توقف، فإنهم يتوفون في الحكم على عينه بالكفر لعدم وجود ما يؤكد موته على مذهبه، واحتمال رجوعه عنه قبل موته.

وكأي بالحافظ السحاوي أراد أن يخاطب بهذا الكتاب الحافل جميع دارسي ابن العربي موافقين ومعارضين، بالخروج عن مجرى كثير من المصنفين الذين قصروا تصنيفهم في ابن العربي حول حكمه هل يكفر أم لا؟ فالذين غلوا فيه عارضوا تكفيره بشدة، والذين عارضوا مذهبه انتصروا لتكفيره بشدة، بينما مراد الحافظ السحاوي هو نقد نصوصه، وبيان موقف الإسلام منها، وموقف العلماء عبر التاريخ من هذه النصوص، وكيف احتمعت كلمتهم على إنكار مذهبه، ويأبعض علماء الصوفية الذين رفضوا التأويل لمذهبه، أو التماس العذر لنصوصه الموغلة في الوحدة الإلهية.

وقد تتبع الحافظ السخاوي في هذا الفصل نصوص العلماء في ابن العربي ابتداء من الحافظ ابن نقطة البغدادي (٦٢٩هـ) عصر ابن العربي، وإلى الشيخ شهاب الدين ابن الميلة (٩٤٧هـ) وهي دراسة تاريخية مهمة حفظت لدارسي هذه الشخصية الفلسفية الصوفية نصوصا بالغة الأهمية.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (١٤٥-١٤٨).

وختم السخاوي رحمه الله كتابه بقوله: "فهذا يا أخي مذهب المسلمين من المغاربة والمشارقة فاستعذ بالله من الطائفة المارقة المعتمدين الزنادقة، وكن منهم على حذر، واسأل الله أن لا يبقي منهم ولا يذر". (١)

وهي خاتمة تُنْبِيك عن حرص السخاوي رحمه الله على كشف حال هذه الطائفة مــن الصوفية الوجودية، وبيان مذهبهم واعتقادهم الفلسفي الذي يتستر بلباس الصوفية.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ل/ ٢٣٧أ-ب).

### المطلب الثالث:

# مصادر الكتـــاب

كتاب القول المنبي مصدر غني بالمصادر، ثري بالموارد، انتقاها السخاوي رحمه الله بكل دقة وعناية، ساعده على ذلك اطلاعه الواسع، ودرايته الواسعة بمصنفات العلماء، وكثرة مطالعته للأسفار، لذا نجده يتنقل بين كتب التراجم بمختلف أصنافها وطبقاتها وطرائقها، وكتب الفقه بشتى المذاهب، وكتب التاريخ بجميع أنواعها، وكتب التفسير واللغة والعقائد، والأجزاء والمشيخات، وكتب الصوفية وكتب السلوك.

وإذا كان الحافظ السخاوي قد اعتمد نصوصا كثيرة في كتابه القول المنبي على عادته في جميع مصنفاته، فإنه كما وصفه من ترجموا له ناقد بارع، لا يأخذ النصوص مادة مُسلَّمة، بل يُخضِعها لجهر البحث والدَّرس، فيُثبت ما تطمئن إليه نتائجه دون غضاضة، ويورد ما لا يوافق قواعد البحث العلمي، والنقد التراثي دون و حكل ولا ريب.

ولن أتعب القارئ بسردها في هذا المبحث، لما سيجده مفصلا في فهرس خاص بالمصادر الوارد ذكرها في الكتاب عند الفهارس العامة، ويكفي أن أطلعه على نماذج وأمثلة منها في هذا المقام.

#### مصادر الحديث:

- \_ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي.
  - \_ تاريخ دمشق لابن عساكر.
  - \_ سؤالات البغداديين للحاكم.
    - \_ صحيح مسلم.
    - \_ ذيل المشتبه لابن الصابوني.
  - \_ تكملة الإكمال لابن نقطة.
  - \_ المشتبه لأبي العلاء الفرضي.

#### مصادر التراجم:

- \_ صلة الصلة لابن الزبير.
- \_ التكملة لكتاب الصلة لابن عبد الملك.
  - \_ عنوان الدراية للغبريني.
  - \_ حلية الأولياء للأصبهاني.
  - \_ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي.
    - \_ مشيخة البرهان الحلبي.

#### مصادر الفقه وأصوله:

- \_ شرح جمع الجوامع للولي العراقي.
- \_ الفتاوى الظهيرية في فقه الأحناف.
  - \_ المحلى لابن حزم.
- \_ شرح المحصول للشمس الأصبهاني.
  - \_ شرح معاني الآثار للطحاوي.

#### مصادر الاعتقاد والتصوف:

- \_ عوارف المعارف للسهروردي.
- \_ قوت القلوب لأبي طالب المكي.
  - \_ خلع النعلين لابن قسي.
  - \_ عين اليقين لابن برجان.
    - \_ عقيدة الطحاوي.
    - \_ الفرقان لابن تيمية.
- \_ الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل.
  - \_ ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل لابن الزبير.
- \_ إماطة الأذية الناشئة عن سباطة الشوذية لابن الدراج.

وغيرها من المصادر التراثية التي يغني عن سردها الفهرس الخاص بها، وقد كنت حريصا على إفادة القارئ عن هذه المصادر في الهامش مطبوعا أو مخطوطا.

# المطلب السرابع: المآخد على الكتاب

لا يخلو عمل بشري من الخطأ والمؤاخذة، فقل ما يسلم من ذلك أحد من الأئمة والعلماء، فالعصمة لأنبياء الله، والكمال صفة لكتاب الله، وقد حصل للحافظ السخاوي رحمه الله وهم وتقصير في بعض المواضع من كتابه القول المنبي، وهي لا تقلل بحال من قيمة هذا الكتاب المفيد، بُله قيمة مؤلفه العلمية، أو وزنه بين الحفاظ الكبار، وقديما قالوا: كفي المرء نبلا أن تعد معايبه.

وأنا إذ أذكر هذه المآخذ على كاب القول المنبي، لا أزعم لنفسي البتة مرتبة من العلم والتحصيل تؤهلني لبيان ملاحظ على كتاب لمثل هذا الحافظ الكبير؛ بل التقصير وصفي، وقلة المعرفة شأني، وأنّى لطُويلب علم مثلي أن يُنَاطح قمم الجبال، أو يَدَّعي لنفسه ما ليس فيه، فسرعان ما تكذبه شواهد الامتحان. وإنما دفعني إلى ذلك الأمانة العلمية، والحرص على أداء واحب النصح الذي أوجبه الشرع الكريم، والرغبة الشديدة في بلوغ الحقيقة والصواب، وقد كان الحافظ السخاوي رحمه الله مثالا للنقد العلمي الهادف، وأسوة في البحث والدَّرس النقدي، ومن هذا الباب أنبه على أمور قد تكون غابت على المؤلف ساعة تسطيره لمسائل هذا الكتاب، أو يكون له توجيه غاب عن نظرنا، ولعليا مسائل لم تكن مما يعاب على العالم في وقته وزمانه.

ومن هذه المآخذ التي وجدت في الكتاب ما يأتي:

1/ استخدم الحافظ السخاوي رحمه الله بعض الاصطلاحات الصوفية في وصف بعيض العلماء أو الزهاد كقطب الوقت وصنف بحا الشهاب السهروردي، (۱) وقطب زمانه واصفاً بما أبي زكريا النووي، (۲) وغيرها من الألفاظ الصوفية التي وردت عنده، وهي ألفظ ذات دلالات ومعاني مقصودة عند الفكر الصوفي، وكان يمكن الاستغناء عنها بالألفاظ

<sup>(</sup>١) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص: (٣٩).

الشرعية، والأوصاف العلمية، دون لجوء إلى غيرها، خاصة وأن السخاوي من العلماء المحدثين الأثريين المتمسكين بالسنة والأثر، ولعلل استخدام بعض عصريه لهذه الاصطلاحات دفعه إلى ذلك، وفي ألفاظ الشرع السّنية الغنية والكفاية.

٣/ موافقته لاعتقاد الأشعرية في بعض المسائل؛ من ذلك ما قرره من الأمر بتجنب ذكر أحاديث الصفات بحضرة العوام، في معرض كلامه عن وحسوب اتقاء الألغاز، والألفاظ الموهمة التي يفهم من ظاهرها مخالفة الشريعة. (١)

فقول السخاوي رحمه الله في هذه المسألة مخالف لاعتقاد السلف، في حرصهم على ذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة بحضرة جميع النساس، مع بيان معانيها، إذ لا يمكن لنص شرعي صحيح أن يخالف العقل السليم. ولا تسزال نصوص الومي الكربيم تُقرأ على عوام الناس، وفيها كما لا يخفى ذكر أوصاف الرب على كالرحمة والترول وغيرها من الصفات الإلهية، ولا يزال علماء السنة يقرؤون كتب السنة مسن الصحاح والمسانيد والسنن دون أن يُشوِّش ذلك على أحد من ألوف عوام الناس.

" حصل للسخاوي رحمه الله و هُم قليل في بعض المصادر والأعلام المغاربة؛ ومن ذلك ما جرى له مع كتاب إماطة الأذية الناشئة عن سباطة الشوذية عندما نسبه مرة إلى الحلفظ ابن رُشَيْد السبتي (٢٢١هـ)، وفي مناسبة أخرى إلى الحافظ ابن السسسد رَّاج السبسي (٣٩٦هـ) نقلا عن أبي حيان الغرناطي، وفي موضع آخر نسبه إلى ابن الدراج، وشكك في كون مؤلفه هو ابن رُشَيد. (٢)

وواضح من هذا التردد أن السخاوي رحمه الله حصل له خلط بين العلمين، بين ابـــن الدراج وبين بَلَدِيِّه ابن رُشَيد مما دفعه للوقوع في خطأ نسبة الكتاب إلى ابن رشيد وذلــك لا يصح، بل الصواب ما ذكره أبو حيان من صحة نسبة الكتاب إلى ابن الدراج.

كما كانت تغيب عنه أحيانا نسبة كتاب عنوان الدراية إلى الغبريني، وهو مصدر مغربي من مصادر التراجم المهمة في التأريخ لعلماء بجاية من المغرب الأوسط.

وهذا الأمر لم ينفرد به السخاوي وحده، بل كان يحصل لبعض كبار الحفاظ المشارقة التام التام كالذهبي وغيره، لعدم إلمامهم بتراث المغرب، والسبب في ذلك نُدرَة رحلتهم إلى بالاد

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (١٧).

<sup>(</sup>٢) قارن المواضع التالية من القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص:(١٣٠)، (٢٨٤)، (ل/٢٣٧أ).

المغرب للقاء أهل العلم بها، خلافا لعلماء المغرب الذين كانوا يقصدون المشرق للحــــج، ولقاء العلماء والاطلاع على مصنفاهم، فهو أمر قديم حديث.

\$ / أدمج في معجمه الذي وضعه في الفصل السادس للعلماء الذين تأثروا بنحلة ابن العربي، بعض الأعلام الذين تقدموا ابن العربي، ولم يطلعوا على مذهبه لموهم قبل ظهوره، وهذا الأمر وإن كان للسخاوي فيه وجهة نظر بَيَّنتُها فيما سلف، ولكنه سَبَّب خَلطاً كان الأولى بالسخاوي أن يَتَقِيه والله أعلم.

هذا وقد علقت على هذه القضايا عند مواضعها من النص المحقق.

## المبحث الرابع:

# الكتب المصنفة في موضوع الكتاب

إن تَتَبُع المكتوب في محيي الدين ابن العربي الحاتمي دراسة ونقدا ودفاعا عنه أمر تفيين دونه الأيام والشهور، لكثرة ما كتب فيه قديما من تراجم ورسائل، وفتاوى وأحكام، سواء تعلق الأمر بنقده أو الدفاع عنه. بسبب ما أثاره من قضايا منذ ظهوره وإلى حين يومنا هذا، وللغرابة والتعقيد والتلاعب الذي اكتنف مذهبه كما سبق بيانه عند مباحث الدراسة، مما شغل العلماء بدراسة مذهبه زمنا، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الاعتقاد والتراجم والتصوف من الكلام عنه نقدا أو انتصارا تبعا لمسلك صاحبها.

ويمكن تصنيف مواطن دراسة ابن العربي الحاتمي خلا مؤلفاته إلى أصناف وهي:

- ١/ تراجم العلماء المتقدمين والحفاظ المؤرخين له.
- ٢/ الكتب والرسائل القديمة الموضوعة في ابن العربي نقدا وانتصارا.
  - ٣/ فتاوى العلماء وأحكامهم في ابن العربي.
    - \$/ المراجع العربية الحديثة.
  - ٥/ دراسات المستعربين الإفرنج لابن العربي.

والإحاطة بإحصاء هذه الأصناف تحتاج إلى بحث دراسي مفرد، ولا يسعه هذا المبحث، وقد قمت ببعض ذلك فيما سبق، فذكرت مصادر ترجمة المتقدمين والمحدثين له، وبعض دراسات المستعربين له، وتتبعت مواطن أغلبها في بداية دراسة ابن العربي ونَبَّهت عليها في الحاشية.

أما الصنف الثالث وهو فتاوى العلماء وأحكامهم فقد انفرد السخاوي رحمه الله بما لا مزيد عليه، وبما لا يوجد في مكان آخر مجتمعا، لا سيما وأن أكثرها عُـــدَّت في عــداد المفقود، وزاد الأمر أهمية بنقله نصوص هذه الفتاوى والأحكام من العلماء والقضاة في ابن العربي، ومن هنا تأتي قيمة كتابه القول المنبي كما نبهت عليه في أكثر من مناسبة؛ كونه حفظ لنا نصوصا مفقودة للعلماء عن ابن العربي الحاتمي تعطينا صورة جيدة عن حاله عند العلماء، وهي في محلها من الكتاب لمن أراد الوقوف عليها.

وسأقتصر في هذا المبحث على الصنف الثاني وبالتحديد على ذكر ما كتب من رسائل وكتب قديمة في نقد ابن العربي، مستبعدا ما صنف فيه دفاعا وانتصارا، لمناسبة كتاب القول المنبسي المؤلّف في نقده، محاولا ذكر بيانات عنها من حيث كونها مطبوعة أو مخطوطة، أو الاكتفاء بتوثيقها، وقد اعتمدت كثيرا على ما ذكره الحافظ السخاوي في القول المنبسي لأهمية ما أثبته رحمه الله في هذا الكتاب الحافل في ابن العربي.

### الدراسات النقدية القديمة في ابن العربي:

١/ رسالة في ذم ابن العربي. (١)

لحمد بن عمر بن على الكاملي الدمشقي (ت ٢٥٢هـ).

٢/ كتاب الارتباط. (٢)

لحمد بن أحمد بن على القسطلاني المالكي (ت ١٨٦هـ).

٣/ نصيحة صريحة من قريحة صحيحة في المنع من الدعوى والشطح. (٣) للقسطلاني أيضا.

٤/ البيانِ المفيد في الفرق بين الإلحاد والتوحيد. (٤)

٥/ لوامع الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد. (٥)

7/ أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص. (٦)

ثلاثتها لأحمد بن إبراهيم عماد الدين الواسطى المعروف بابن شيخ الحَزَّامِيين.

٧/ لوازم الأحكام لمن تمسك بشريعة الإسلام. (٧)

لعبد اللطيف بن عبد الله السعودي (ت ٧٣٦هـ).

<sup>(</sup>١) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ١١٦ مجاميع طلعت.

<sup>(</sup>٢) ذكره في القول المنبي ص: (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص: (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (١٧٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) منه نسخة خطية في مكتبة شستربتي برقم: ٢/٤٧٣٣ (ق٨٥-٦٣)، وأخرى في لاله لي برقم: (٣٦٧٩)، وأخرى مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم: ١٩٣ تصوف، وأخرى بشسهيد علي برقم: (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص: (٢٦٢). وهو جزء للسيف السعودي في الرد على طائفة ابن العربي.

٨/ بيان حكم ما في الفصوص من الاعتقادت المفسودة والأقوال الباطلة المردودة. (١)
 للسيف السعودي أيضا.

9/ رسالة في الرد على مواضع من الفصوص. (٢) لمسعود بن عبد الله التفتازاني (ت ٢٩٢هـ).

١٠/ تسورات النصوص على تمورات الفصوص. (٣)

لمحمد بن محمد العيزري الغزي (ت ٨٠٨هـ).

١١/ كشف الظلمة عن هذه الأمة. (٤)

لمحمد بن على ابن نور الدين الخطيب (ت ٥٢٨هـ).

١٢/ تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن عربي. (٥)

لحمد بن أحمد تقي الدين الفاسي (ت ١٣٢هـ).

١٣/ حواشي على الفصوص. (٦)

ليحيى بن يوسف الصيرمي الحنفي (ت ٨٣٣هـ).

٤ // النصيحة. (٧)

لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المُقري اليمني (ت ١٣٧هـ).

٥١/ الذريعة إلى نصرة الشريعة. (٨)

١٦/ الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة. (٩)

<sup>(</sup>١) ذكره في القول المنبي ص: (٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) منه نسخة في الأزهرية برقم: (۷۷۰ مجاميع) ۳٤۸۲۲ حليم تصوف ضمن مجمــوع (ق٦٠-٩٦)، وأخرى في برلين برقم: ۱۸۹۱ ضمن مجموع (ق١-٢٦)، وأخــرى في إســتامبول برقــم: ٣٤٦٢ عربي، ونسخ أخرى.

<sup>(</sup>٣) ذكره في القول المنبي ص: (٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص: (٩٧)، (ل/١٦٤أ).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص: (٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (مخطوط ل/١٧٣).

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه (ل/١٨٥).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه (ل/١٦١٠).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه (١٧٨/ أ). وهي قصيدة في الرد على طائفة ابن العربي.

كلاهما لابن المقري أيضا.

١٧/ فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين. (١)

لمحمد بن محمد علاء الدين البخاري (ت ١٤١هـ).

١٨/ فتح النبي في الرد على ابن سبعين وابن عربي. (٢)

لحمد بن أحمد بن عثمان الشوباطي (ت ١٤٨هـ).

١٩/ كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد. (٣)

للحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل (ت ٥٥٨هـ).

٠٢/ حجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة الكفرة. (٤)

لمنصور عماد الدين الكازروني (ت ٨٦٠هـ).

٢١/ تنبيه الغبي على تكفير ابن العربي.

٢٢/ تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. (٥)

۲۲/ کتاب صواب الجواب. (٦)

٢٤/ هديم الأركان. (٧)

كلها لإبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٥٨٨هـ).

٢٤/ القول المنبي عن ترجمة ابن العربي. (٨)

لحمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي (ت ٩٠٢هـ).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص: (٣١٥)، ومنه عدة نسخ خطية في خزائن المخطوطات، وقد قام الباحث عبد الله العوضى بتحقيقه لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (مخطوط ل/٢٠٧ ب).

<sup>(</sup>٣) نشره أحمد بكير معتمدا على نسخة واحدة.

<sup>(</sup>٤) القول المنبي ( مخطوط ل/٢٢١).

<sup>(</sup>٥) طبع الكتابان للبقاعي بتعليق عبد الرحمن الوكيل، وللكتاب عدة نسخ خطية تستدعي إعادة تحقيقه مرة أخرى.

<sup>(</sup>٦) منه نسخة بالمكتبة المركزية الجامعة الإسلامية برقم: ٤٥٦٤.

<sup>(</sup>٧) منه نسخة بالأزهر ١٨٨ مجاميع ٤٥٢٦ (ناقص من أوله).

<sup>(</sup>٨) وهو الكتاب المناط بالتحقيق والدراسة.

٥٧/ حياة القلوب. (١)

لعبد الباري بن طورخان بن طرموش (ت ٩٣٦هـ).

٢٦/ تسفيه الغبي في تكفير ابن العربي. (٢)

لإبراهيم بن محمد الحلبي (٥٦هـ).

٢٧/ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة. (٣)

٢٨/ درة الموحدين وردة الملحدين. (٤)

كلاهما للحلبي أيضا.

٢٩/ تتريه الكون عن اعتقاد إسلام فرعون. (٥)

لمحمد بن محمد الغمري المعروف بسبط المرصفي (ت ٩٧٠هـ).

٣٠/ مرتبة الوجود ومترلة الشهود. (٩)

لعلى بن سلطان محمد القاري (ت ١٠١٤هـ).

 $(^{(V)})$  فر العون من مدعى إيمان فرعون.  $(^{(V)})$ 

٣٢/ حقيقة التوحيد في الرد على ابن العربي. (٨)

لعبد الله بن عمر بامخرمة (ت ٩٧٢هـ).

٣٣/ الكامل المتدارك في بيان مذهب المتصوف الهالك. (٩)

<sup>(</sup>١) منه نسخة في فينا برقم: ١٩١٨.

<sup>(</sup>٢) منه نسخة في برلين برقم: ٢٨٥٥، والأزهرية برقم: ٧٧٥ بحاميع حليم ٣٤٨٢٢.

<sup>(</sup>٣) منه نسخة في يني جامع برقم: ٧٢٨ وأخرى بفاتح برقم: ٢٨٨٠، وفي بايزيد برقم: ٣٧٥٩ و ٣٧٥ و ٣٧٥ و نسخ أخرى في غيرها، وقد طبع الكتاب عن دار المسير بتحقيق الباحث علي رضا بن عبد الله بــن علي رضا عام ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٤) منه نسخة بمكتبة كوبرلو برقم: ٧٢٠.

<sup>(</sup>٥) منه نسخة في برلين برقم: ٢٨٥٥، وأخرى بالأزهرية برقم: ٢٧٢٩ حليم.

<sup>(</sup>٦) قام بتحقيقه د.عبد الله الملا لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى بقسم العقيدة.

<sup>(</sup>٧) له عدة نسخ خطية منه في أسعد أفندي برقم: ١١٨٦، وفي غيرها، وقــــد طبــع الكتــاب في إستامبول عام ١٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله الجبشي ص: (٣٢٠).

<sup>(</sup>٩) منه نسخة في الفاتيكان برقم: ١٠٨٣.

لأحمد بن صلاح بن محمد الدواري (ت ١٠١٨هـ). ٢٤/ الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة. (١) لمحمد بن صفى الدين الحنفي.

٣٥/ نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين بصحة إيمان فرعون. (٢) لبدران بن أحمد الخالدي (القرن الحادي عشر للهجرة).

هذا وقد صنف مجموعة من السالكين لمذهب ابن العربي الحاتمي رسائل وكتبا في الانتصار له وتأويل نصوصه، ولمَّا رأيت مقام الكتاب المنوط بالدارسة والتحقيق لا يناسب ذكرها، لكون موضوعه في نقد مذهب ابن العربي اقتصرت على ما وقفت عليه من المؤلفات في نقد مذهبه. (٣)

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق عبد الرحمن دمشقية عن دار عالم الكتب الرياض عام ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) منه نسخة بالأزهرية برقم: ٧٧٥ مجاميع (حليم) ٤٣٨٢٢.

<sup>(</sup>٣) ولمن يرغب في الوقوف على المزيد من ذلك ينظر مقدمة كوركيس عواد لفهرست مؤلفات ابن العربي ص: (١٦٤-١٦٩)، ومقدمة د. صلاح الدين المنجد لمناقب ابن عربي للقاري البغدادي ص: (١١١)، ود. عثمان يجيى في مؤلفات ابن عربي ص: (١٣٩-١٤٤).

# المبحث الخامس:

# التعريف بالنسخ الخطية

تحصل لي بحمد الله تعالى وفضله من نسخ كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العسربي ثلاث نسخ خطية وهي:

1\_ نسخة المكتبة الملكية ببرلين بألمانيا الغربية (سابقا) تحت رقم: ٢٨٤٩ ورمـزت لهـا بحرف (رب )).

◄\_ نسخة مكتبة شستربتي بدبلن بأيرلندا تحت رقم: ٦/ ٤٨٧٨ ورمزت لها بحـرف
 (ش).

"\_ نسخة المكتبة الآصفية بحيدرآباد بالهند ومنها مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية تحت رقم: ١٠٧٠ وقد رمزت لها بحرف ((ص)).

وللكتاب نسخة أخرى بمكتبة الملك الفهد الوطنية بالرياض بالسعودية تحت رقم: ٥٥ من أصل مكتبة وزارة المعارف السعودية، حرصت حرصا بالغا على الحصول عليها، وشددت الرحلة إلى الرياض في سبيلها، وزُرتُ مكتبة الملك الفهد الوطنية، وتأكدت من صحة الرقم الموجود عندي والمحفوظة به في فهرسها، ولكنهم لم يعثروا عليها بسبب ضياعها كما ذكر لي الموظف المسؤول فالله أعلم بحالها.

كما نمى إلى علمي وجود نسخة أخرى بمكتبة أسعد أفندي بتركيا، واجتهدت في الحصول عليها، ولكن الموظف المسؤول في المكتبة نفسها أفادني بعدم صحة المعلومات الموجودة عندي، وبعدم وجود نسخة من الكتاب في أسعد أفندي.

#### وصف المخطوطة: (( ب ))

مكتوبة بخط نسخ مشرقي معتاد جيد وبارز، وواضح في غالبه مع وجود بعض العبارات المشوشة، وهي خِلْوٌ من التمليك والسماع.

- مجهولة اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
- تقع في ٢٣٨ لوحة، كل لوحة تتكون من صفحتين.
  - عدد الأسطر بكل صفحة (١٩).

- عدد الكلمات بكل سطر (١١) و(١٥) كلمة تقريبا.
  - ومقاس الصفحة: (١٨×٢٧).
- نسخة كاملة، قليلة الأخطاء بالمقارنة مع باقي النسخ، وعلى هوامشها تعليقات كُتِبت بنفس خط الناسخ.
- ورد في آخر النسخة ما يفيد بأن هذه النسخة منقولة من نسخة أخرى بخط الحسافظ المتقن ابن فهد الهاشمي تلميذ وصاحب المؤلف، كما يتبين من آخر هذه النسخة من قول الناسخ: "قال المبيض رحمه الله وهو الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عمر بسن فه الهاشمي المكي الشافعي رحمة الله تعالى عليه وعلى أسلافه: آخر ما وجدته من كتاب القول المنبسي عن ترجمة ابن العربي تصنيف شيخنا العلامة الفريد الحجة المجيد شيخ السنة والجماعة خاتمة الحفاظ أبي الخير محمد شمس الدين بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بسن عمد أبي بكر السخاوي القاهري نزيل الحرمين الشريفين..." (ل/ ٢٣٧).

ومن هذه العبارة يفهم بأن الناسخ نقل هذه النسخة من نسخة أخرى بخط ابن ف به الهاشمي، لا سيما إذا علمت بأن هذه النسخة تضمنت كثيرا من الأخطاء النحوية، وبخاصة في الأبيات الشعرية بما لا يتلاءم إطلاقا ومكانة الحافظ ابن فهد العلمية، ما وصف به من ضبط وإتقان بالغين في الفنون، ومنها علوم اللغة والنحو، وسماعه عددا من كتب النحو على علماء عصره، بل أذن له شيوخه بتدريس النحو مع باقي الفنون. (١)

### • وقد جعلت هذه النسخة أصلا مُعتَمَدا في التحقيق بناء على عدة أمور:

1\_ أن هذه النسخة هي أوثق النسخ فهي منقولة من النسخة الأم؛ أعني نسخة ابن فهد الهاشمي أخص تلاميذه في الحرمين الشريفين، وعليها تعليقات وهوامش تدل على الاهتمام ها.

٢\_ ألها نسخة كاملة كتبت بخط ناسخ واحد بخلاف باقي النسخ، مع كولها لا تخلو من أخطاء وتصحيف، بل وسَقْطٍ أحيانا في بعض الكلمات، وذلك بسبب قلة ضبط الناسخ، ولكنها رغم ذلك تبقى أقل النسخ أخطاء وتصحيفا وسقطا.

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الضوء اللامع ٤/٢٢-٢٢٦.

"\_\_ يوجد بها بعض البياض الذي تركه المؤلف رجاء إكماله فيما بعد، وقد علق الناسخ في الهامش بأنه وجده في النسخة الأم، وكان ينقل أحيانا كلام ابن فهد من النسخة الأم، مما يدلك على عظيم العناية بهذه النسخة.

#### وصف المخطوطة: ((ش))

- كتبت بخط مشرقي رديء في معظمه بختلف من موضع إلى آخر، يدل على ألها نسخت بخطوط أكثر من ناسخ؛ وسبب ذلك إما أن يكون الاختلاف في أجر النساخ مملا جعلهم يترددون على نسخها، أو أن بعض أوراقها ضاعت فاحتاج ذلك إلى إكمال الناقص منها من نسخ أخرى، وأياً كان السبب فقد توارد أكثر من ناسخ على نسخها، مما جعل أمر قراءتما بشكل سليم متعذرا أحيانا.

- مجهولة الناسخ.
- -تاريخ النسخ: نهار الثلاثاء ١٨ شوال ١٨٦ه.
- عدد أوراقها ١٦٨ لوحة كل لوحة تضم صفحتين.
- عدد أسطر كل صفحة: بين (٣٢ و٢٥) سطر حسب تنوع خط النساخ.
  - عدد الكلمات: بين (٢١ و١٢) سطر حسب اختلاف خط النساخ.
- وهي نسخة تامة تضم بعض الزيادات على النسخ الأخرى، وبخاصة في آخرها، إذ ورد هما معجم لجماعة من العلماء ممن اشتمل عليهم كتابه مرتبين على وفياهم، ذكر الناسخ أنه نقلها من النسخة الأم التي يظهر ألها نفس النسخة التي نقلت منها نسلخة ((ب)) أعلى نسخة ابن فهد الهاشمي لتشابه ما ورد في آخرهما.

وذكر أن هذه الزيادة التي أثبتها وردت في النسخة الأم، ونُقلت من خط المؤلف. ولم تسلم هذه النسخة من الأخطاء والتصحيف والسقط في عدة أماكن، وبمامشها بعض التعليقات.

- وُجِد على غلاف هذه النسخة تملك الشيخ المسند صالح بن محمد الفُلاني العمري، (١) ثم آلت بالشراء إلى إبراهيم خبان بن السيد محمد خبان الحسيني المدني.

ولا يستبعد كون التعليقات القليلة التي وردت على هامش هذه النسخة من قلم الشييخ الفلاني ، كما كُتِبت قبل غلاف العنوان بعض الأبيات الشعرية.

- ولا يوجد فرق بين العنوان المثبت على هذه النسخة وسابقتها، وبين مقدمة الكتـــاب و خاتمته.

#### وصف المخطوطة: ((ص))

- كُتِبت هذه النسخة بخط فارسي رديء جدا، صعب القراءة، وهي نسخة مبتورة من الأول وناقصة الأخير، وفيها سقط كبير يصل أحيانا إلى عدة ورقات تؤثر على قيمة النسخة العلمية بالمقارنة مع باقي النسخ، كما أن غلاف العنوان ساقط من هذه النسخة.
  - تقع في ١٣٦ لوحة، كل لوحة تضم صفحتين.
    - عدد الأسطر: (١٩) تقريبا.
    - عدد الكلمات: حوالي (١٤) كلمة.
      - مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ.
- ونظرا لما اكتنف هذه النسخة من أخطاء وسقط كثير، وتصحيف وسوء في الخطاء كنت أستبعدها في كثير من الأحيان لضعف قيمتها العلمية، دون أن أتجاهلها فهي ذات إضافة جيدة في بعض الأحيان، وبخاصة عندما تتفق النسخ على الخطأ، وإن كان ذلك لا يحصل دائما.

<sup>(</sup>١) هو: صالح بن محمد بن نوح العُمري المعروف بالفلاني ولد سنة ١٦٦٦هـ، عالم بالحديث من فقهاء المالكية بالمدينة في وقته، مات عام ١٢١٨هـ، من آثاره "قطف الثمر في أسانيد المصنفات في الفنون والأثر" وغيرها.

ترجمته في: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات للمراكشي ٥/٢٨، فهرس الفـــهارس١/٢٠٩-٩٠٦، الأعلام ١٩٥٣.

### المبحث السادس:

# بيان منهجي في تحقيق الكتاب

يتلخص عملي في ضبط نص الكتاب، ومنهجي في تحقيقه في النقاط التالية:

# ١\_ على مستوى ضبط النص ومقابلة النُّسخ:

أ- حققت الكتاب العلى ثلاث نسخ خطية، وجعلت نسخة برلين أصلا أعتمد عليه للاعتبارات السالفة الذكر عند مبحث وصف النسخ.

•- استعنت بباقي النسخ في ضبط النص، ونبهت على الفروق بين النسخ في الحاشية، وإذا وجدت تصحيفا أو تحريفا أو سقطا في نص النسخة الأصل المعتمدة، وكان الصواب في نسخة أخرى فإنني لا أجمد على نص النسخة الأصل، بل أثبت ما أجده من صواب في النص من النسخ الأخرى، وأجعل النص الآخر مرجوحا عندي، وأنبه على كل ذلك في الحاشية.

ج- إذا وجدت سقطا في النسخة الأصل، وكان موجودا في النسخ الأخرى فإنني أثبت النص الساقط في الأصل بجعله بين علامتين هكذا // // وأنبه على ذلك في الحاشية.

ح- حرصت على عدم التدخل في نص المؤلف، والحفاظ عليه مهما كان الإشكال فيه ما دامت النسخ لم يرد فيها ما يرجح الصواب، إلا في النادر القليل عندما يتأكد لي الخطأ في جميع النسخ، كأن يكون علما محرفا في جميع النسخ، أو تكون العبارة خطأ فيها جميعا، فإنني أثبت ما اتفقت عليه المصادر في النص بجعله بين علامة هكذا []، وأنبه على ذلك في الحاشية بذكر الموجود في النسخ، وهذا لا يحصل إلا نادرا لحرصي على عدم إقحام نفسى في النص، والاكتفاء بمجال الحاشية في التنبيه على ما أريده.

وقد اقتنعت في ذلك بمنهج الخطيب البغدادي في تصحيح النص إذا تبين الخطأ، وخالف فيه المؤلف المتفق عليه في جميع المصادر، ولم يكن له وجه آخر، خلافا للقاضي عياض، وهي كما لا يخفى على المشتغلين بنصوص التراث قضية خلافية بين المتقدمين، ولا ضير على الباحث إذا سلك أحد هذين المسلكين لواحد من العلماء المتقدمين المعتبرين، والإثم كل الإثم في إحداث منهج جديد غير مسبوق.

د- لا أنبه على الفروق بين النسخ في الأخطاء الإملائية اليسيرة في ضبط الكلمة، وأكتفي بتصحيحها في النص دون التنبيه عليها في الحاشية، تجنبا للإطالة في الحواشي، أو تكديسها بكل فرق، ومن أمثلة ذلك:

كتابة ابن بدون ألف، كتابة الألف مقصورة وحقها أن تكون ممدودة، الكتاب الله والصواب كتاب الله، إذ والصواب إذا، السمعيل والصواب إسماعيل، المرادان والصواب المردان، الإسلام كافرهم وصوابه إسلام كافرهم.

ر- لا أعتبر اختلاف النسخ في نحو عَجَلَق أو سبحانه مع اسم الجلالة فرقا، وكذا نحو عَجَلَق مع زيادة الآل أو حذفها، وإنما أثبته دون تنبيه على غيره في الحاشية للاتفاق في المعنى.

ز- راعيت ضبط النص وفقا للتنقيط المشرقي المتعارف عليه اليوم، والقواعد الإملائيــة المشهورة في عصرنا، فعنيت بوضع علامات الاستفهام، والتعجب، والفواصل، والأقــواس وعلامات التنصيص ونحوها مما هو معلوم في العصر الحديث. (١)

س- أشرت إلى بداية اللوحة من النسخة الأصل المعتمدة عندي بخط مائل هكــــذا (/) بكتابة رقم اللوحة ووجهها (أ) أو (ب)، عند الكلمة الأولى من بداية كل صفحـــة، في الهامش.

ش- رقمت فتاوى العلماء وأحكامهم التي ذكرها المؤلف في الفصل الثامن تسهيلا على القارئ، وفعلت مثل ذلك مع الأعلام الذين رتبهم المؤلف على حروف المعجم في الفصل السادس، حتى لا يكون اجتماعهم حشرا دون ترقيم.

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها، بذكر اسم السورة ورقم الآية، وجعلتها بين
 قوسين زهراوين.

"\_ خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها، بذكر رقم الحديث، واسم الكتاب والباب، ولا ألتزم بذكر رقم الجزء والصفحة، مع بيان درجة الحديث وحكم العلماء على الإسناد تصحيحا أو تضعيفا، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما في الغالب، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين توسعت قدر الإمكان بذكر مصادر تخريجه

<sup>(</sup>١) معروف عند النساخ قديما ألهم كانوا يسهلون الهمزة المكسورة ياء نحو (كتايب)، ويغفلون كتابة الهمزة المتطرفة بعد الألف نحو (أهوا، وأسما)، وقد يسقطون ألف المد من بعرض الكلمات نحو (إسمعيل) بدلا من (إسماعيل).

وحكم العلماء عليه، وسلكت في تخريج الآثار مسلك الاختصار دون نقل حكم العلماء عليها.

3\_ ترجمت الأعلام<sup>(۱)</sup> المذكورين في نص الكتاب عند أول ذكر العلم في الغالب، وأعرضت عن الترجمة للمشهورين من الأعلام، واقتصرت على تعريف المغمورين منهم بذكر الاسم والكنية واللقب وتاريخ الولادة والوفاة وما عرف به من علم ومؤلف، وانتقيت أثناء الإحالة على مصادر الترجمة. وضابط الشهرة عندي في الأعلام من لا يجهل أحدٌ من أهل العلم موطن ترجمتهم في كتب التراجم؛ فالخلفاء الراشدون، والصحابة المكثرون من الرواية، والأئمة الأربعة الفقهاء المُتَبعون، والشميخان البخري ومسلم وأصحاب الكترب الستة، هؤلاء شهرتهم أغنت عن الترجمة لهم.

والقضية كما هو معلوم خلافية بين شيوخ البحث، وضبط النصوص التراثية، فلا حرج علي إن اخترت ما رأيته صوابا من مناهجهم في هذه القضية، ما دمست لم أستحدث منهجا جديدا.

• عرفت بالبلدان والأماكن المغمورة، وتركت المشهورة منها، تبعا للأصل المعتمد عندي في التراجم.

- عرفت بالفرق والمذاهب والطوائف والمدارس العلمية.

٧\_ عزوت ما وقفت عليه من الأبيات الشعرية، والأمثال العربية إلى مصادره\_\_\_ا، مع الاهتمام بضبطها بالحركات.

٨\_ شرحت غريب اللغة من كتب اللغية، وبينت غريب الحديث، وشرحت الاصطلاحات الصوفية من مصادرها.

٩\_ قمت بتحقيق المسائل العلمية بالإحالة على المصادر والمراجع المعتمدة، دون إغفال بيان مذهب السلف في مسائل الاعتقاد التي جانب المؤلف فيها الصواب.

• 1\_ وثقت النصوص من مصادرها مطبوعة كانت أو مخطوطة، وعرفت بالمصادر التي لم أقف عليها مخطوطة.

<sup>(</sup>١) يصح أن يقال لغة قد ترجمه أي فسر كلامه. وانظر إن شئت: لسان العرب، وتاج العروس مــــلدة [ترجم].

- 11\_ وضعت عناوين جانبية توضح الفكرة باختصار في الهامش، تسهيلا على القارئ لفهم مدلول النص.
- 1 1 \_ عرفت بالكتب الوارد ذكرها في النص المحقق، المطبوع منها والمخطوط حسب الإمكان.
- " ١٣ \_ عزوت أبيات الصوفية التي يستدل بها المؤلف على مذهبهم لابن العربي وابن وابن الفارض عند ورودها أول مرة، ولا أعزوها مرة أخرى لكثرة تكرار المؤلف لها ذكرا.
- \$ 1\_ اقتصرت في فهرس الأعلام، والكتب، والأماكن والبلدان، والمذاه ب والفرق، والأشعار على فهرسة الكتاب المحقق دون الدراسة، لكون مطالع الكتاب إنما يحرص في العادة على الوقوف على كلام المؤلف في العلم؛ من حيث نقله عنه، أو تعقبه له، وكلامه فيه، وهكذا مع باقي مواد الكتاب العلمية، بينما لا يحصل ذلك مع مقدمة دراسة محقق الكتاب، ويكفيه من هذه الدراسة موضوعاتها، وعلى جميع الأحوال فهو منهج متبع في فهرسة الكتب المحققة عند بعض الباحثين، ولا ضير على من اختاره.
  - ١ \_ قمت بصنع فهارس علمية تجعل مادة الكتاب في متناول مطالعه وهي كالآتي:
    - أ/ فهرس الآيات القرآنية.
    - ب/ فهرس الأحاديث النبوية.
      - ج/ فهرس الآثار.
      - ح/ فهرس الأعلام.
    - خ/ فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
      - د/ فهرس المذاهب والفرق.
    - ذ/ فهرس الأماكن والبلدان والمدارس العلمية.
      - ر/ فهرس الأشعار مرتبة حسب القافية.
        - ز/ فهرس المصادر والمراجع.
        - ز/ فهرس موضوعات الدراسة.
        - ط/ فهرس موضوعات الكتاب المحقق.



صورة اللوحة الأولى من نسخة شستربتي



صورة اللوحة الأخيرة من نسخة شستربتي



صورة اللوحة الأولى من نسخة الآصفية



صورة اللوحة الأخيرة من نسخة الآصفية



# صورة اللوحة الأولى من نسخة برلين

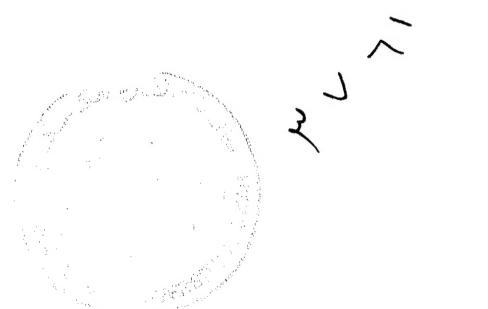